دوائح المسرح العالى خ المسرح العالى خ المسرح العالى

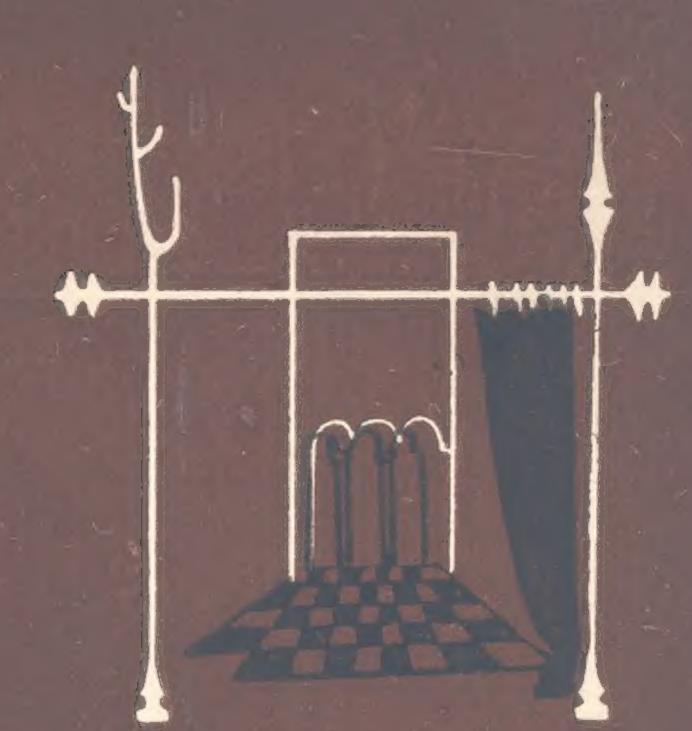

### الزفاف الدافي

مَالِيف فدركو جَرْبُيا لوركا نرجه الدكتورجهيئ مؤنس دنقيم الدكتورجهيئ مؤنس مراجعة الدكتورجهيئ مكح

# روائع المسرح العالى ٧٧

## الزفاف الراي

مَاليف فرركو كَرْبيا لوثركا ترجه الدكتورجسي مؤنس ويقديم مراجعة الدكتورجمود على مكحت

> وزارة الثقافة والإرشاد القومى المؤيت تا لمصرية العامة المتأليف والترجمة والطباعة والنشر

هذه ترجمة من الأسبانية لمسرحية:

Federico Garcia Lorca, Bodas de Sangre. Buenos Aires, 1958.

### موترمة

الكلام عن فديريكو جارثيا لوركا كثير ، لأنه واحد من أولئك الكتاب والشعراء الذين نهجوا فى كل شىء كتبوه نهجا خاصا بهم ، نابعا من طبعهم وحده ، معبراً عن مزاج لا يشركهم فيه غيرهم . ومن هنا فلابد من تقديم وتعريف وتعليق ، حتى يستسيغ القارىء ما يقرأ من كلامه ، ويقترب قدر الامكان من المرامى التى قصد اليها والصور التى أراد رسمها فى شعره ومسرحياته .

والشعر — أو المعنى الشعرى — المترجم من لغة الى لغة يحتاج بطبعه الى تقديم وشرح ، لأن الشعر اذا نقل من لغة الى لغة فقد معظم جماله وخصائصه الشعرية ، ولا تجدى فى ذلك ترجمته شعرا ، بل ربما كان هذا أضر بالشعر المترجم من نقله نثرا ، لأننا فى هذه الحالة نقحم شاعراً على شاعر ، ونعرض المعانى لانحراف ثان الى جانب الانحراف الذى لا مفر منه مع الترجمة .

ولوركا - يصورة خاصة - شاعر لا يتيسر الوقوف على

مراميه الا فى مشقة ، لأن معانيه وصوره الشعرية أشبه بنباتات برية تطفر وحشية من الأرض ، لا ضابط لها من منطق معروف أو نظام مألوف ، فهى بنات فكر جياش بكل شاردة آبدة ، تتدفق المعانى مع فيض الطبع الغرير فلا يلاحظها القارىء الا فى عناء ، كأنه يتأمل تياراً مندفعاً يسيل فى أرض كلها صخور وشعاب .

وليست صعوبة فهم لوركا بقاصرة على من يقرءونه مترجما الى لغة أخرى ، فان قراءه من أهل لغته ذاتها يختلفون في معانيه ومراميه ، لأنه لم يكن مجرد شاعر جديد أو مجدد بالنسبة لمن عاصره أو سبقه من شعراء اللغة الاسبانية ، بل كان شيئا فذاً فريداً في بابه ، يصوغ ما يخطر له من المعاني في القوالب التي يصبها فيها مزاجه الشاعري . فقد يصوغها في الأوزان التقليدية ، وقد يرسلها في أوزان الشعر الشعبي أو أغنيات المهود أو الأزجال أو الرباعيات أو أناشيد عيد الميلاد ، أو أي قالب شعری آخر ، ویصور المعانی کما تسنح له ، فهی حینا رقيقة الرقة كلها ، وحيناً آخر جامدة جافية كالصخور ، وهي فى كل حين غريبة فريدة فى بابها تنم عنه من بعيد . وهل هناك شاعر غير لوركا يقول الأبيات التالية فى قصيدته الفريدة « شاعر فى نيويورك »:

اننى أفضح كل الناس الذين يتجاهلون النصف الآخر النصف الذى لا يمكن اتقاده والذى يبنى جبالا من الأسمنت حيث تخفق قلوب هذه الحيوانات الصغيرة المنسية وحيث سنسقط جميعا في اليوم الأخير لآلات الحفر . اننى أبصق في وجوهكم والنصف الآخر يسمعنى

وهو يلتهم ويتبول ويطير .. فى طهارته!

والنصف الآخر المشار اليه هنا هم الزنوج والفقراء والمنبوذون فى العالم الأمريكى الذى عرفه لوركا أثناء اقامته القصيرة فى الولايات المتحدة ، وقد عبر فى هذه السطور القليلة عن غضبه على الذين كانوا يضطهدونهم ويعاملونهم بازدراء ، ويعهدون اليهم بأشق الأعمال كبناء عمائر ضخمة كالجبال من الأسمنت ، ولهذا فهو يحرص على أن يقول انه يبصق فى وجوه الظالمين فى حين يسمع المظلومون صوته وهم

يلتهمون ظالميهم ويعبرون عن احتقارهم لهم على النحو الذي صوره في البيت الأخير .

ولو عبر شاعر آخر عن غضبه وسخطه بهذه الصورة الجافية لوقعت من نفس القارىء موقعا سيئا ، ولكانت موضع انكار من النقاد ، ولكنها طبيعية من لوركا كما خلقه الله وكما عرفه قراؤه ونقاده ، وربما كانت تلك هى ميزته التى تفرد بها ، وهو الوحيد بين الشعراء الذى جعل من معان وصور كهذه شعراً يقرؤه الناس ويستسيغونه .

هذا تنبيه لابد منه ونحن نقدم هذه الترجمة العربية للزفاف الدامى ، فهذه المسرحية تكاد أن تكون ملحمة شعرية : قرابة النصف من كلامها شعر ، ما بين أغان شعبية ورباعيات تجرى مجرى الأمثال وصور فولكلورية ومقطعات مبتكرة من شعره . وفي هذا الشعر كله تتوالى المعانى الغريبة والصور غير المألوفة ، والكثير منها يقع من القارىء موقع الغرابة والانكار ، وقد يحسب أن مرد ذلك الى الصورة العربية التي صغته فيها ، ولكن الذين يقرءون هذه القطعة في أصلها الاسباني يعرفون أن هذه الغرابة أصيلة فيه .

\* \* \*

وقد استأنست في الترجمة بترجمتين: انجليزية وفرنسية ،

وشهدت الترجمة الألمانية على المسرح ، واجتهدت فى أن أخفف من وقع الكلمات وفى ايضاح المعانى والرموز ، فلم أصل الى أكثر مما يرى القارىء هنا ، لأننى حرصت أولا على أن أنقل للقارىء كلام الشاعر كما هو ، بمعانيه ووقعه ونظامه .

وقبل أن أقدم المسرحية الى القارىء أعرض حياة لوركا عرضاً سريعاً ، فان الحياة القصيرة العاصفة التى كتبت لهذا الرجل هي أصدق تفسير لطبيعته كشاعر ولمزاجه كانسان.

ولد فديريكو جارثيا لوركا فى قرية فوينتى باكيروس فى مديرية غرناطة باسبانيا فى الخامس من يونيو ١٨٩٩ . وكان أبوه فديريكو جارثيا رودريجث مزارعا ميسور الحال واسع النشاط ، وأمه فيثنتا لوركا مدرسة واسعة الثقافة بعيدة الذكاء مرهفة الاحساس ، ولوركا يرد اليها الفضل فى توجيهه نحسو الموسيقى والشعر ، وكان أبواه على وفاق تام وطموح بعيد ، وكان لهذا أثره فى تربية أولادهما ، وخاصة فديريكو .

نشأ فديريكو جارثيا لوركا عليلا بعض الشيء ، فلم يفصح لسانه بالكلام الا بعد أن بلغ السنة الثالثة من عمره ، ولم يمش الا في الرابعة ، ولم تستقم مشيته طول حياته ، وظل اذا مشي عرج عرجاً خفيفاً .

ولكن طبع الشعر ظهر عنده وهو بعد طفل صغير ، فكان

!ذا سمع أغنية شعبية مرة حفظها ورددها ، وفى سن السابعة كانت لعبته المفضلة عمل مسارح صغيرة . وكان يتصور نفسه يقود جماعة المنشدين فى الصلوات الكنسية ، وكان أبواه يتسليان بحفزه على تقليد القس فى القاء موعظته ، فكان يقلده فى حماس وانفعال ، ويصر على أن يتأثر سامعوه ويظهروا تأثرهم بالبكاء !

واهتم أبواه بحفزه على القراءة الواسعة وهو بعد صبي ، فقرأ معظم شــعر ڤيكتور هيجو ، وكان يحفظ الدون كيخوته لكثرة ما قرأها . وأتم دراسته الابتدائية والثانوية عــــلى يد الرهبان في الكوليخيو درل سجرادو كوراثون دخسوس (مدرسة قلب يسوع المقدس) في غرناطة ، ثم دخل جامعتها ليدرس القانون ، ولكنه أنفق معظم وقته فى مطالعات أدبية واتصالات بالظاهرين من رجال الأدب ، ولهذا غادر جامعة غرناطة الى جامعة مدريد، وهناك قضى بضع سنوات دون تقدم ملحوظ في دراسته ، ثم عاد الى غرناطة حيث حصل على اجازة الحقوق ، ولكنه خرج من دراسة القانون شاعراً لا قانونياً ، فلم يتأثر أحد من أبناء غرناطة على أيامه بجوها الشاعرى وتراثها الحضاري كما تأثر هو قبل أن يبلغ العشرين من عمره . وكانت غرناطة أوائل القرن الحالي ما زالت تحتفظ بجوها الشاعري العربي الملهم ، تتردد في جوها ذكريات ماضيها العربي بكل ما حفل به هذا الماضي من عناصر الشعر وأصداء المآسي . وكانت جماعات العجر - التي تحولت اليـوم الى نماذج سياحية متكلَّفة - أضعاف ما هي عليه اليوم من عدد وأهمية . كانت تلال البياسين ومونتشاقير والحمراء عامرة بهم ، تتردد أغانيهم وأقاصيصهم في الأسماع ليل نهار ، وتروع الناس مآسى حياتهم وما تمتاز به من عنف وقسوة وعواطف برية جامحة ، وكان لهذا كله في نفس الشاعر الشاب أثر بعيد عميق. وقد كان العصر كله في بلاد أوروبا جميعـــا عصـــر ولع بالمأثورات الشعبية واتجاه الي اتخاذها مادة للشعر والقصص والموسيقي ، ولكن فديريكو لم يكن مجرد سائر في اتجاه العصر أو مقلد لشعرائه وفنانيه وكتابه ، وانما هو اندرج في العمار اندراجا تاماً ، كأنما خلق بطبعه غجرياً أو شاعراً جوالا ينشد الشعر الشعبي بأصالة وصدق يدهش لهما سامعه وقارئه .

وكانت مطالع هذا القرن فى اسبانيا كلها عصر نهضة أدبية فنية كبرى ، وكان الاتجاه الغالب على أعلام الفن والفكر فى العصر هو اتجاه التخلص من الماضى وادخال اسبانيا فى أوروبا ومجاراة أدباء فرنسا بالذات فيما ينشئون ويكتبون ، وتلك هي الرسالة التي تصدت لها الجماعة التي تعرف في تاريخ اسبانيا الفكرى بجيل سنة ٩٨.

ولكن لوركا لم يجر في هذا التيار ، بل ارتد الى الوراء والتمس وحيه ومادة الهامه من الطبع الاسباني الأصيل ، فبينما كان مارئيلينو منندذ پلايو يصدر المجلد تلو المجلد ليثبت أن اسبانيا لم تكن قط عربية ولا اسلامية ، وبينما كان رامون دل قاي الكلان يكتب شعراً ومسرحيات يقلد فيها موپاسان وپول قاليري ومارسيل پروست ، وبينما كان أورتيجا اي جاسيت يستلهم فلاسفة الألمان فيما يكتب من كتب ويحرر من مقالات لمجلته الذائعة الصيت « ريقيستا در أوكثيدنت » من مقالات لمجلته الذائعة الصيت « ريقيستا در أوكثيدنت » لكي يؤكد لنفسه ولقرائه القرابة الوثيقة بين الاسبان والآريين الشماليين ، كان فديريكو جارثيا لوركا يرتد الى الثروة الفنية الشعبية الأندلسية يستلهمها ويبعث فيها الحياة وينشيء منها فنا جديدا .

وهو لم يطلب هذه المادة الشعبية باحثاً عن مادة لفنه فحسب ، بل باحثاً عن نفسه ذاتها ، أو باحثاً عن الروح الاسبانى الصافى . وقد طلب ذلك مخلصاً كما يطلب الكائن الحى الهواء الذى لا يعيش بدونه ، ومن هنا فقد كان من الطبيعى أن يبلغ

في انتاجه الى أبعد مما بلغه أحد من معاصريه من أدباء اسبانيا . ولوركا واحد من أولئك الموهوبين الذين نضجت ملكاتهم قبل الأوان ، وطفروا سريعاً وأتموا عملهم وهم بعد فى عنفوان الشباب ، وغادروا الدنيا مسرعين كما دخلوها ، كأنهم شهب لمعت وأضاءت واحترقت ومضت الى حال سبيلها. ففيما بين الخامسة عشرة والعشرين كان يقرأ ويكتب في حماس ونهم ، وكان يجيد العزف على القيثارة والبيانو معا ، بل بلغ من اجادته العزف على البيانو أن رجلا من الظاهرين في عالم الفن اذ ذاك وهو فرناندو د لوس ريوس رئيس المركز الفني في غرناطة سمعه يعزف سوناتة لبتهوڤن فدهش لبراعته وتولى رعايته من ذلك الحين . ومع أن لوركا لم يواصل السير فی طریق الموسیقی کما رجا در لوس ریوس ، الا أن هـذا الأخير ظل يوجهه ويواليه بالنصح والرعاية طول حياته .

من غرناطة انتقل فديريكو جارثيا لوركا الى مدريد ، ودخل غمار الحركة الفكرية التى تدافع عبابها فى العشرينات من هذا القرن واتصل بالظاهرين من رجال الفكر ، وبدأ طريقه فى الانتاج الأدبى بقصائد قصيرة كان ينشرها بين الحين والحين . وقد استلفتت قصائده هذه انتباه كبار الشعراء والكتاب رغم قلتها ، وتنبه رجال مشل أثورين وخوان رامون خيمينيث

والأخوين الشاعرين أنطونيو ومانويل ماتشادو وميجيل أونامونو الى الملكة الشاعرية القريدة التى امتاز بها هذا الشاب . واشتهر اذ ذاك فى الأوساط الأدبية بالقاء أشعاره بنفسه ، كان يلقيها فى حماس وانفعال ، وشيئا فشيئا أصبح الناس يعتبرونه أكبر الموهوبين من ناشئة الشعراء .

وشرع فى نفس الوقت يكتب للمسرح ، وفى سنة ١٩٦٠ أخرجت أولى مسرحياته المسماة « سحر الفراشة » فى برشلونة دون توفيق كبير ، ونشر أول دواوين شعره « كتاب أشعار » فلقى من الاقبال أكثر مما لقيت المسرحية بكثير . وبعد ذلك بثلاث سنوات كتب مسرحية صغيرة لمسرح الدمى عنوانها « الطفلة التى تسقى الزهر والأمير الكثير السؤال »، ووضع لوركا بنفسه تصميم المناظر ، واختار لمصاحبة حركات الدمى قطعا من موسيقى ديبوسى وراقل وألبينيث ويردر ل وقام بتنسيقها مانويل دى قايا ، وصاحب بنفسه التمثيل على البيانو .

وفى هذه الفترة من عمره بدأ يرسم لوحات غريبة التكوين تشبه ما بدأ به وسار عليه صديقه سلقادور دالى ، وقد ربطت الاثنين أحدهما الى الآخر صداقة متينة . وفى سنة ١٩٢٧ أقام معرضاً للوحاته فى برشلونة ، وقد طئبع الكثير من هذه اللوحات

مع مجموعة كتاباته كلها التى أشرف عليها صديقه الساعر خُور خُ جِيئِن ، وهى تبدو للرائى بألوانها الباهتة وهيئاتها الغريبة وكأنها تصوير بالألوان لما خط بالقلم من شعر ونش ولا يمكن القول بأن لوركا كان شاعرا ناثرا مصورا وموسيقيا ، ولكن الذى يمكن قوله هو أنه كان فنانا مطبوعا يرى الحياة ويحس بها باحساس الفنان وخياله ، وهذه كلها كانت أساليب للتعبير عن أحاسيسه وتخيلاته .

وفى ذلك الحين — سنة ١٩٢٧ — ظهر له شعر كثير يستوقف النظر ، منه قطعته المسماة «قصيدة الغناء العميق » يتويما دل كانت خوندو ) . والغناء العميق ، أو الكانت خوندو ، أحد نوعين رئيسيين من الغناء الأندلسي الأسباني : الأول هو الفلام نكو وهو الانشاد لجمهور كبير من السامعين بصوت عال ونغم مفرح بمصاحبة الجيتار" وهي القيثارة ، والغناء العميق وهو أشبه بالمناجاة : ينطوى المغنى على قيثارته ويبثها أشواقه ونجواه ، ومن هنا سمى بالغناء العميق ، أي الذي يصدر من أعماق النفس .

ولكن قصيدة لوركا ليست نجوى ولا بثاً للواعج الهوى ، انها تصوير لحياة الغجر حول غرناطة فى صور سريعة قصيرة كأنها ومضات ، مثال ذلك : ميتا ظل في عرض الطريق وقد غاص في صدره خنجر دون أن يعرفه أحد كم اضطرب نور مصباح الطريق الأماه! كم اضطرب نور المصباح الصغير في الطريق! كم اضطرب نور المصباح الصغير في الطريق! استطاع أن ينظر في عينيه المفتوحتين في الهواء القاسي المفتوحتين في الهواء القاسي وقد غاص في صدره خنجر ولم يعرفه أحد!

وأمثال هذه الصور الحزينة ، مصوغة فى أبيات قصار ذات لفظ قوى وروى يشبه الدوى ، كانت لونا جديداً من الشعر أو التصوير الشعرى لفت الأنظار الى صاحبها وأوسع له مكانا فى عالم الأدب الاسبانى . وأى دارس لتاريخ هذا الأدب لا يتردد فى تعرف لوركا عندما يقرأ :

الموت

داخل خارج في الحانة جياد سود
ورجال بشعون
يمرون خلال حارات ضيقة
يتردد فيها نغم القيثارة
والجو تشيع فيه رائحة الملح
ورائحة دم أنثى
مختلطة بعبير الفل المرتعد
المقبل من البحر

الموت يقبل ويمضى الموت يمضى ويقبل خلال الحانة ..

ولم تلبث هذه المقطعات أن طارت على أفواه الناس من مكان لمكان ، فأصبح لوركا حوالى سنة ١٩٢٨ أوسع شعراء اسبانيا شهرة ، خاصة وقد برع فى المقطعات الصغيرة ذات المعانى البسيطة التى يألفها الناس ، مثل :

شجرة تفاحى أصبحت الآن ذات ظل وطيور ما أكثر ما تطفر بى الأحلام من القمر الى الرياح

> شجرة تفاحى تخضر منها الأغصان

وقد بلغ لوركا بهذا الطراز الشعرى قمته فى ملحمته المسماة « ديوان شعر الغجر » ( ال رومانثيرو خيتانو ) ، وهى قصيدة طويلة حافلة بغريب الصور والأخيلة ، يتردد فيها ذكر الموت والصراع والدم والثيران والمآسى ، وكل التشبيهات فيها غريبة تفجأ القارىء أول ما يقرؤها ، فأنهار غرناطة صغيرة محصورة « كأنها ثيران ميتة فى الغدران » و « حقول شجر الزيتون تنفتح وتنطوى كأنها مراوح » و « عويل القيشارة يحطم كؤوس الفجر » ، وتترد فيها عبارات مثل « خنجر فى القلب » و « كل شىء فى الدنيا تحطم » و « لم يبق هناك الا الصمت » وما الى هذه اللمحات الأخاذة التى تترك سامعها ذاهب النفس وراءها .

والى هذه الخصائص ترجع أهمية هذه القصيدة ، التي حددت مكان لوركا كشاعر موهوب ومبشر بطراز جديد من الشعر القوى الطيار عاد بالفحولة الشعرية الاسبانية الى شأو

لوپ در قیجا و کالدرون در لا بارکا . نعم ان معانیه وصوره کانت تحیر الناس و تذهب بأفکارهم کل مذهب ، ولکن هذا أیضا کان تجدیداً لطراز من الشعر الاسبانی ، طراز ملغز معقد یتمثل فیما کتب الشاعر القرطبی لویس در جئنجرة المتوفی سنة ۱۹۲۷ ، وجدیر بالملاحظة أن لورکا کان معجباً به وله فی شعره دراسة معروفة .

عقب ذلك مباشرة رحل لوركا الى نيويورك ، والأقوال متعارضة فى دوافع هذه الرحلة المفاجئة التى قام بها الشاعر وهو على عتبات مجده ، فمن قائل ان أباه أراد له أن يستزيد من العلم ، ومن قائل انه سئم ما شاع عنه من أنه « شاعر الفجر » وأراد أن يطرق أبواباً جديدة ، ومن قائل ان منافسات شديدة أخرجته وحفزته على الفرار بنفسه من جو الأحقاد ، ولكن يبدو أن ما حبب اليه الرحلة هو عزم صديقه فرناندو درلوس ريتوس على الهجرة الى أمريكا زمنا ، فرحل الاثنان في صيف ١٩٢٩ ، والتحق لوركا بجامعة كولومبيا ونزل فى احدى دور الطلاب بها .

لم يتأثر لوركا كثيراً بالحياة فى العاصمة الأمريكية الكبيرة: لم يتقن اللغة الانجليزية ولا واظب على الدروس ولا اتصل بأوساط الفن والأدب. ظل هناك حائراً تائها كأنه كان يبحث

عن مجهول . كان يقضى ساعات طويلة من النهار والليل فى حى هار ليم كأنما افتتن بولع السود بالموسيقى ووقع أنغام رقصهم التى لا تسكت طوال الليل ، ولا شك أنه وجد فى حياة أولئك السود ما ذكره بحياة الغجر التى أولع بها فى بلده .

وكان أصحابه هناك من الاسبان أو الاسبان الأمريكيين ، والى هذه الفترة ترجع صداقته لمصارع الثيران اجنائيو ساتشيد ميخيياس الذي رثاه بعد ذلك بقصيدة مشمورة ترجمها الى العربية صديقنا الدكتور عبد الرحمن بدوى (مجلة المجلة ، عدد ٦٤ ، مايو ١٩٦٢) ، وعرف كذلك الناشر الاسبانى المجلة ، عدد ٦٤ ، مايو ١٩٦٦) ، وعرف كذلك الناشر الاسبانى النخيل فلورس الذي هاجر الى نيويورك واتخذها وطنا . وقد أحس لوركا هناك بوحدة ووحشة شديدتين ، ونفر من الحياة الأمريكية نفوراً صوره فى قصائد جمعها وسماها بعد ذلك : «شاعر فى نيويورك » .

ومن نيويورك انتقل لوركا الى كوبا لالقاء محاضرات فى هابانا بدعوة من « المعهد الاسبانى الكوبى للثقافة » فلم تطل اقامته هناك ولا كانت له تجربة تذكر ، خلا ما يقال من تأثره بما رأى هناك من الفقر والتعاسة ودهشته عندما وجد السود فى كوبا يتحدثون عن أنفسهم بقولهم : « نحن اللاتين ! » .

وقد كتب فى كوبا مسرحيتين صفيرتين تعدان من ضعيف أعماله: الأولى « هكذا تمر خمس سنوات » ، والثانية « الجمهور » والمراد جمهور المسرح .

وفى صيف ١٩٣٠ عاد الى اسبانيا وقد زايله الفراغ والاحساس بالضيق اللذين ثقلا عليه قبل الرحلة . عاد متجدد الهمة والنشاط ورأسه عامر بالأفكار . من ذلك التاريخ الى وفاته كرس نفسه للكتابة للمسرح ، وكان أول ما كتب المسرحية الخفيفة اللطيفة المسماة « الاسكافية العجيبة » وقد مثلت في نفس العام في مدريد .

وكانت تلك السنوات سنوات تطور عميق شامل فى أحوال اسبانيا السياسية: انتهت الوصاية التى فرضها عليها پريمو دى ريڤيرا سنوات طويلة ، وانفجر الغضب الحبيس فى نفوس الاسبان بقوة أذهلت جاراتها من بلاد أوربا وأنذرت بسوء العاقبة ، لأن الانتقال من الضغط البالغ الى الحرية المطلقة دون تمهيد زعزع أركان المجتمع الاسبانى . فقد أعلنت الجمهورية سنة ١٩٣١ وأعلن دستور أطلق الحريات الى آماد لم يعرفها دستور آخر فى التاريخ . وقد أوجس المحافظون والحذرون خيفة من ذلك التطرف ، أما لوركا وأمثاله فقد رحبوا بالدستور الجديد أكبر ترحيب ، خاصة وقد أصبح فرناندو در لوس

ريوس وزيراً للتعليم ، وكان من أوائل قراراته بسط رعابة الدولة على مسرح البار"اكا وتعيين لوركا وصديقه ادواردو أوجارتي مديرين له .

كان البار آكا مسرحاً متنقلا ، وكان لوركا حراً يصنع فيه ما يشاء ، فاعتمد على نفر من شباب المثلين المجددين المتحسين ، وأخسرج مسرحيات لوپ. د ڤيجا وكالديرون د لا باركا وثيرڤانتس وغيرهم في صور جديدة جريئة ، ومضي مع هذه الفرقة يذرع اسبانيا طولا وعرضاً ، وتفتحت نفسه للتأليف فكتب وأخرج بعض قطعه الكبرى ، ومنها « الزفاف الدامي » و « الدونيا روزيتا العانس » ، و « الدونيا » لقب اسباني معناه السيدة ، وهو مؤنث « الدون » ومعناه السيد . كتب لوركا هذ هالمسرحيات بملء حريته كمؤلف وشاعر ومخرج ، وجعلها — من حيث الصياغة — في القالب الاسباني التقليدي القديم: مزاجاً من النثر والشعر والرقص والأغاني . أما من حيث القالب المسرحي فقد جمح به خياله واحساسه الفني الى أقصى ما وصلت اليه روح العصر من أساليب الاخسراج

وفى « الزفاف الدامى » بصورة خاصة بلغ تفنن لوركا مداه ، فالمناظر لوحات فنية يشترك اللون والضوء والرسم المسرحى فى اعطائها قوة بالغة ، والحوار جمل قصار حافلة بالمعانى كأنها ايماءات ، والشعر قصائد طويلة حينا ومقطعات قصار حينا ، وأغنيات مهود حينا ثالثا ، وقد نجد فيه أغنيات أطفال أو أهازيج شعبية ، ولكن ذلك كله محمل بطاقة درامية لا نعرفها عند كاتب آخر ، ويشعر القارىء والمتفرج أن كل بيت فيها يشير الى المأساة التى تنطوى القصة عليها أو الى بعض تفاصيلها ، كما يلاحظ فى أغنية المهد الطويلة التى تشغل معظم المنظر الثانى من الفصل الأول .

وطار صيت لوركا كمصم ومخرج مسرحى الى جانب شهرته كشاعر وكاتب، وبلغ صيته الأرچنتين، فاستدعوه ليعرض مسرحياته واخراجه الجديد لمسرحيات قديمة. ولقى هناك من النجاح مالم يلقه أى اسبانى آخر قبله أو بعده، حتى لقد بلغ عدد من شهدوا اخراجه لمسرحية السيدة البلهاء ( لاداما بوبا ) فى حلبة مصارعة الثيران فى بوينوس أيرس ستين ألفا فى حفلة واحدة .

وعاد لوركا الى اسبانيا يجر وراءه شهرة تفوق ما خرج به منها . عاد عامر الذهن بالأفكار الجديدة ، فكتب مسرحية « ييرما » أو مأساة امرأة عاقر وأخرجها سنة ١٩٣٥ ، وفى نفس العام أخرج مسرحية « الدونيا روزيتا العانس » اخراجا

جديدا . وفى ذلك العام أيضا أصدر مجموعة أشعار جديدة تحت عنوان «ديوان التَّمَاريت» وأعيد نشر دواوينه ومؤلفاته السابقة فى اسبانيا وأمريكا اللاتينية . وفى العام التالى ظهرت مسرحية « بيت برناردا ألبا » التى ترجمها الى العربية الأخ الدكتور محمود على مكى ، ومثلت بنجاح على مسارح القاهرة ، وبدأ فى كتابة مسرحية جديدة عنوانها « خسراب سدوم » .

وفى يوليو من ذلك العام ( ١٩٣٦) بدأ الچنرال فرانئيسكو فرانكو ثورته العسكرية على حكومة الجمهورية التى كانت قد انحرفت نحو الشيوعية انحرافا خطراً . بدأت هذه الحركة فى شمال المغرب ، وكان اذ ذاك منطقة حماية اسبانية ، ثم عبرت القوات الوطنية الى الأندلس لتبدأ الحرب التى عرفت بالحرب الأهلية الاسبانية ، وكان لوركا قد تلقى دعوة لزيارة كولومبيا فى أمريكا الجنوبية والمكسيك فى أمريكا الشمالية ، ولكنه فضل أن يقضى الصيف فى غرناطة كما كانت عادته . ولم يكد يستقر هناك حتى ورد على مدريد الخبر بأنه قتل فى الطريق من غرناطة الى مسقط رأسه : فوينتى باكيروس . وقد مات فى ظروف غامضة حتى زعم بعض الناس أن القوات الوطنية أعدمته ، وهذا غير صحيح ، لأن لوركا لم يكن له ميل سياسى

معین ولا وضع فی السیاسة ولا تحس لمذهب ، حتی لقد سخر من رجل سأله عن مذهبه السیاسی فقال: اننی کاثولیکی شیوعی فوضوی متحرر تقلیدی ملکی .. أنا ذلك كله فی آن واحد..

والحق أن هذه الفترة بالذات ، فترة بدء الحرب الأهلية ، كانت فترة اضطراب شامل انطلقت فيها أحقاد كامنة وسعى الناس بعضهم ببعض ، وراح الكثيرون ضحايا دسائس وشائعات كاذبة ووشايات لم يعن أحد بتحقيقها ، لأن الجانبين : الجمهوريين والوطنيين شملتهما عصبية وخوف واسراع الى القبض على من وجهت اليهم تهمة أو ألقيت في حقهم وشاية واعدامهم أو القائهم في غيابات السجون ، وقد ضاعت دماء الكثيرين هباء في هذه الفوضي دون أن يعرف أحد على وجه التحقيق فيم كان السجن أو القتل ، أو من الذي قتل ومن الذي قبض ، ومن أسف أن لوركا كان أحد الذين هلكوا في هذا الطوفان .

وكانت سن لوركا يوم قتل قرابة السبعة والثلاثين عاماً ، أى أنه كان فى عنفوان شبابه ، ولكنه كان قد أثبت اسمه فى سجل الخالدين فى تاريخ الأدب العالمى ، وهو — رغم العمر

القصير الذي عاشه — واحد من أظهر أدباء هذا القرن وعلم من أعلام الأدب الاسباني على مر العصور .

#### مسرحية الزفاف الدامي

أعمال لوركا المسرحية قليلة العدد اذا قيست بعدد ما خلفه من بلغ مثل شهرته من الكتاب ، وهي الي جانب ذلك مسرحيات قصار ، فالزفاف الدامي لا تزيد صفحاتها على المائة ، وهي مع ذلك أطول مسرحياته ، ولكنه عــرف كيف يحمــّل السطور القليلة قوة درامية لم يبلغها الكثيرون من أعـــلام الكتاب المسرحيين في أضعافها طولاً ، لأنه كان يختار اللفظ القــوي المثير ويرسل الجمل التي تفيض قوة وحيوية . وكان يمزج الشعر بالنثر في مسرحياته ، حريصاً دائماً على أن يكون الشعر كأنه ومضات برق تهز النفس هزآ عنيفاً . ولم يتخل عن طريقة الجمع بين الشعر والنثر الا في « بيت برناردا ألبا » ولكن نثره فى هذه المسرحية وغيرها شاعرى الروح والطابع ، لأن لوركا فى حقيقته كان شاعراً ، يفكر بخيال الشاعر ويعيش بحساسيته ، وبالنسبة لرجل كهذا لا فرق بين شعر ونثر .

و « الزفاف الدامى » فى رأى معظم النقاد هى أجمل مسرحيات لوركا وأقواها موضوعاً ، وهى واحدة من ثلاث

مسرحيات تسمى الثلاثية الأندلسية ، والاثنتان الأخريان هما «يبرما» و «بيت برناردا ألبا»، وربما ضم بعضهم الى هذه الأندلسيات مسرحية «ماريانا بينيدا». وهذه المسرحيات الأندلسية التى كتبها لوركا تمتاز — رغم غرابة الشعر الذى تحتوى عليه — بواقعية تستوقف النظر فى رسم الشخصيات والمواقف ، وبمهارة فريدة فى تصوير العواطف الجياشة التى تتفجر تفجر البراكين ، وتمتاز بصورة خاصة بغلبة العنصر النسائى عليها وميل لوركا الى القول بأن المرأة هى التى تسود حياة البشر ، وهى القوة الدافعة لحركة المجتمع .

وللناقد الأمريكي ادوين هونيج رأى طريف في هذا الموضوع ، نعرضه هنا موجزاً لأنه يلقى ضوءاً كاشفاً على طبيعة العنصر النسائي في المسرحيات اللوركية الأندلسية . من رأى هونيج أن بطلات لوركا صور حديثة لطراز من النساء معروف في الأدب الاسباني كله : طراز المرأة الجياشة العواطف التي تبدو وكأنها كل شيء في المجتمع . ولوركا يصور أولئك البطلات وكأنهن مجالات مغناطيسية تجلب على أنفسها المآسي بصورة حتمية ، وهن يجتلبن المآسي بطبعهن الحار وغريزتهن الجياشة . وهو يصور بطلاته في صورة «جزائر» قائمة بنفسها في بحر الحياة ، لا تخضع لقوانينها أو لمنطقها ، واذا شاءت

الحياة أن تخضعهن لنظامها فلا مفر من أحد أمرين: اما أن تتحطم البطلة أو يتحطم منطق الحياة نفسها . ففى مسرحية «ماريانا بينيدا» تنتهى البطلة الى حبل المشنقة ، وفى « برناردا ألبا » تنتحر البنت الصغرى ، وفى « الزفاف الدامى » تتهدم الحياة حول العروس وتظل هى فى قيد الحياة الى النهاية .

كتب لوركا مسرحية « الزفاف الدامى » سنة ١٩٣٣ ، وخلال وأخرجت على المسرح فى مدريد فى نفس السنة ، وخلال سنوات قليلة ترجمت الى معظم لفات الدنيا ومثلت على مسارحها من موسكو الى نيويورك الى بوينوس أيريس ، وسر نجاحها هو روح المأساة الذى يشيع فيها من أول كلمة الى أن ينزل الستار ، فهى تقوم على عداوة قديمة بين أسرتين من رجال أشداء ونساء عنيدات كأنهن الصخر قوة وثباتا .

وللقصة بطلتان: أم عفية شديدة فقدت زوجاً وابنا ولم يبق لها الا ولد واحد ، وفتاة متوحدة مع أبيها فى مزرعة نائية عن العمران ، وهذه الفتاة يضطرب صدرها بحب حبيس لم يكتب له الفرج بالزواج ، ويتقدم لخطبتها الولد الوحيد الباقى للأم التى ذكرناها ، وهى تقبل الزواج منه لتهرب من غرامها الدفين . وتزف بالفعل الى عريسها ، ولكن عاشقها القديم لا يزال يحوم حولها حتى يضل عقلها فتهرب معه ليلة الزفاف ، وتنتهى يحوم حولها حتى يضل عقلها فتهرب معه ليلة الزفاف ، وتنتهى

المأساة بأن يقتل الرجلان أحدهما الآخر ، وتظل هي والأم الشكلي وجها لوجه في مشهد بالغ العنف والغرابة ، وعلى هذا المشهد ينزل الستار .

وموضوع القصة على هذا صغير ، فهو لا يخرج عما قلناه ، ولكن لوركا استطاع أن ينسج حوله ثلاثة فصول من سبعة مناظر تفيض حيوية وعنف وقوة ، واستخدم في الكثير من مشاهدها الشعر الشعبي استخداما بارعا . فالمقطعات التي يتكون منها المنظر الثاني من الفصل الأول ، والمنظر الأول من الفصل الثاني ، ثم المنظر الأول من الفصل الثالث ليست مجرد مقطعات شعبية بل كلها اشارات ورموز الى نواح من المأساة ، ويصل هذا الشعر ذروته فى المنظر قبل الأخير حيث نجد لوركا يبتكر ابتكارا جديدا بديعا ، وهو تجسيد معان مجردة مثل الموت وأشياء محسوسة مثل القمر في هيئة شخوص يراها الناس وتتحدث فيسمعونها ، وهذا هو الذي يضفي على المنظر الأول من الفصل الثالث - وهو منظر طويل لا يحدث فيه شيء — قوة وحيوية ورهبة .

والكثير من مناظر هذه المسرحية أشبه بفواصل شعرية ، فهذا المنظر الذي أشرنا اليه في الفقرة السابقة والمنظر الثاني من الفصل الأول والمنظر الأول من الفصل الثاني كلها من هذا

الطراز ، والشعر فيها كلها غريب غامض على النحـو الذي تحدثنا عنه في أول هذا التقديم ، ويحس الانسان وهو يستمع اليه أو يقرؤه وكأنه يتأمل لوحات لبابلو بيكاسو أو سلڤادور دالى: يدهش ويتعجب وقد يستنكر ، ولكنه لا يستطيع الاأن يعجب بالخيال الخصب الجامح والقوة الفنية التي يتضمنها الشعر أو تنطوى عليها خطوط اللوحة ، وهو اذا ردد الفكر في الشعر استبان فيه رمزاً بعيداً الى عنصر المأساة في القصة ، وأحس رغم كل شيء أن هذا الشعر الغريب يهيىء النفس للقمة التراچيدية التي تقترب في بطء ، كأن هذه الأبيات سحب تنجمع شيئا فشيئا ورياح تتزايد قوة لحظة بعد أخرى حتى تبلغ العاصفة مداها ، ويبدو هذا بوضوح في مشهد العرس حيث نرى العاصفة تتجمع من وراء أناشيد الفرح ورقصه وموسيقاه ، وهذا المشهد بالذات يعتبر من أجمل ما كتب في الأدب المسرحي على الاطلاق.

وخلال المسرحية كلها نشسهد صراعاً عنيفاً بين الغرائز الجامحة التي تريد أن تنطلق الى مداها وقواعد المجتمع التي تريد أن تستقر وتتوطد ، فالحقد والثار يهددان النزوع الطبيعي نحسو نحو الاستقرار والرخاء ، والأم تصور الحقد والسعى نحسو الثار ، ولكنها مع ذلك تريد لابنها أن يتزوج ويسعد . ووالد

العروس يرى فى زواج ابنته سبيلا لمزيد من الأرض والثروة ، والخطيب يريد أن ينسى ثأر أبيه وأخيه ويسعى للزواج ليطمئن ويسعد ، والعروس تجتهد فى أن تهرب من الحب الذى يملا قلبها ويهدد كيانها كله الى الزواج من رجل يكفل لها الراحة والهناء . ولكن تعطش الأم للانتقام ورغبة العروس فى ارواء حب قديم يزداد مع الأيام عطشاً ، هاتان العاطفتان تهددان كل حب قديم يزداد مع الأيام عطشاً ، هاتان العاطفتان تهددان كل

ومن أول الرواية الى آخرها نحس أن هذين الخطرين يحومان فى جو المسرحية كلها كأنهما هياران ثلجيان يهددان بالانهيار فى كل لحظة . وشبح الخطر فى القصة كلها هو ليوناردو ، هذا الفجرى القلق الذى يحوم حول العروس كأنه ضبع تتسمم رائحة الموت ، وفى مشهد العرس بوجه خاص يبدو لنا فى صورة وحش خطر يحوم هنا وهناك فى انتظار لحظة الانقضاض على الفريسة . وقد جعله لوركا يبدو ويختفى وينتقل من جانب الى جانب وعيناه مثبتتان على الفريسة ، وصورة وحق رجل أنانى لا يفكر فى غير نفسه ولا يخطر بباله أن الآخرين أيضا ناس لهم أرواح وحقوق ، حتى زوجته يضحى بها فى غير اكتراث .

وكما يحدث عندما يحس أهل قرية آمنة أن وحشآ يحوم

حولها فيخرجون لصيده ويحاصرونه من كل جانب ليردوه قتيلا، كذلك حدث لليوناردو هذا: انقض على الفريسة وهرب بها فخرج الناس جميعاً فى أعقابه ، وتدور المطاردة خلال المنظر الأولمن الفصل الأخير وتنتهى بمصرع الوحش الكاسر ومصرع قائد المطاردة وهو الزوج الذى خرج ليشترى شرفه بدمه وحديث الحطابين فى أول هذا المنظر ذو قوة شاعرية درامية كبرى ، وقد عرض فيه لوركا جانبى الصراع: الغريزة الجامحة والعقل المفكر ، فبينما يقول أحد الحطابين ان الانسان ينبغى أن يتبع هواه ويستجيب لنداء دمه ، يقول آخر انه لابد من ألقضاء على العاشقين الهاربين ، فهذا هو الجزاء العادل لمن يتمرد على المجتمع ويسعى لهدم قواعده .

والمنظر الأخير يشبه أن يكون ذيلا أو «كودا » فى نهاية سيمفونية طويلة ، فان الموضوع انتهى فعلا كقصة بمصرع الوحش والزوج ، ولكنه لم ينته كملحمة شعرية ، ومن هنا كان لابد — فى تصور لوركا — من ذلك الذيل الطويل الذى يبدو وكأنه ذلك الانحدار التدريجي المحزن فى أنغام أوپرا فاجنرية .

وقد يبدو غريباً أن العروس تحاول أن تثبت — بعد كل ما فعلته — أنها امرأة شريفة ، وهي تقسم أنها طاهرة لم يطلع

أحد على بياض صدرها ، وأن الذى أصابها جنون أضل رشدها أو عاصفة طاغية انتزعتها من بيتها ، ولكنها استطاعت أن تتمامك وتحافظ على شرفها ، وهى ترجو أم زوجها أن تقتلها وأن تقسو فى قتلها قدر ما تستطيع ، ولكن الأم ترفض ، لأن الكارثة التى نزلت بها قوضت قواعد العالم الذى كانت تعيش فيه ، فلم تعد تحفل لانتقام أو تحس بالرغبة فيه .

والحديث بين المرأتين انما هو دفاع عن المرأة الاسبانية كما يراها لوركا وغيره من أدباء الاسبان: رمزاً لخصال الشرف والمحافظة وتصويراً لقوة النفس والجسد، وهذا هو المحور الذي يدور حوله معظم مسرحيات لوپ د شيجا وكالدرون د لا باركا ، ومن هذه الناحية يعتبر لوركا حلقة طبيعية فى مسلسلة تاريخ المسرح الاسباني كسرح قائم بنفسه له خصائصه ومميزاته.

#### \* \* \*

بقيت ملاحظتان: الأولى عن المناظر، والثانية عن شخوص المسرحية.

فأما المناظر فان لوركا من أقل الكتاب المسرحيين تفصيلا فى شأنها ، فهو يكتفى فى معظم الأحيان بسطر واحد مشل قوله: «غرفة مطلية الجدران باللون الأصفر»، أما محتويات هذه الغرفة وهيئتها فمتروكة للمخرج يتصورها كما يريد على ضوء فهمه للمسرحية وجوها . وقد رأى بعض النقاد أن هذا نقص فى الكتابة المسرحية عند لوركا ، ورأى آخرون أنه قصد الى ذلك قصدا ، لأنه لم يرد أن يصور مناظر بل أجواء ، أى أن تفاصيل المنظر لا تهم ، لأن الشىء الرئيسى هو جو المنظر نفسه ، فالقصة كلها تدور فى هضبة قاحلة بعض الشىء عسيرة الأرض يسكنها ناس جفاة فى طباعهم عنف وقسوة ، وللمخرج أن يتصور المنظر بعد ذلك كما يريد .

وهذا بالذات كان دائماً من عناصر نجاح مسرحيات لوركا ، فقد أصبحت مجالات لابداع المخرجين وامتحاناً لقدرتهم على الابتكار والتصوير ، وما من مخرج مجدد فى الدنيا الا سعى الى اخراج « الزفاف الدامى » وابتكر فى تصميم المناساظر وتصوير الجو المطلوب لكل منظر ما يستر له علمه وفنه وتجربته، والمهم على أى حال أن يكون المخرج واسع الاطلاع عارفاً بالبيئة التى تدور فيها حوادث القصة .

ففى المنظر الأول – بيت الخطيب – لابد أن يكون المنظر بسيطاً ، بل بدائياً ، ولكن تبدو فيه معالم النعمة وشيء من الغنى ، وهذا الغنى يبدو فى الغالب فى صورة منضدة مستديرة من خشب غال توضع فى وسط المنظر يغطيها مفرش

مشغول ، ثم دولاب من الخشب الثمين المشغول فى أحد الحانبين . وأما البدائية فتبدو فى هيئات الكراسى الأندلسية ، وهى كراسى المقاهى البلدية التى تملأ بالقش عندنا .

ومنظر بيت ليو ناردو — وهو الثانى من الفصل الأول — بدائى فقير كله ، لأن ليو ناردو هذا رجل قلق لا يستقر على حال ولا يكاد يجمع مالا ، وتلك هى مأساة حياته .

أما منظر بيت العروس فهو مشكلة ، لأن لوركا يسميه حينا مغارة ، وحينا آخر داراً ، فاذا شاء المخرج أن يصوره مغارة فلتكن شبيهة بالمغارات التي يعيش فيها الغجر في جبل الساكرو مونتي قرب غرناطة ، وهي مغارات أشبه بالبيوت ، لا يبدو جو المغارة الا في سقفها ، فهو مقبوء متغضن تتدلى منه آنية نحاسية وزهور كعناصر للزينة ، وفي هذه المغارات نجد غرفة الى اليمين وأخرى الى اليسار ، ولا أبواب لهمده الغرف بل تنسدل عليها ستر أشبه بأكلمة الصوف .

وهناك أربعة مناظر جديرة بعناية خاصة من المخرج ، وهى : المنظر الأول من الفصل الثانى ، وقد ذكر لوركا أنه يدور فى قاعة وسطى صغيرة فى البيت ، فيراعى أن تكون جدران هذه القاعة بيضاء ناصعة وأن يكون النور فيها قويا حتى تبدو العروس فى كامل بهائها ، وحتى يستطيع المتفرج أن يتابع

بوضوح سير الحوار بينها وبين ليوناردو . يراعى أن تكون في هذه القاعة « تسريحة » عليها مرآة كبيرة ، ويكون لهدذه القاعة بابان واحد صغير على اليمين مثلا ، وهو الذى تدخل منه العروس ، وواحد كبير مقابل له وهو الذى يدخل منه الفتيان والفتيات .

والمنظر التالى له ٤ ويدور خارج المفارة التى تعيش فيها العروس ، وهذه المفارة هى الدار التى أشرنا اليها . المنظر يدور خارج المغارة ، ومدخلها يبدو فى الصدر فى منحدر جبل من صخر رمادى ضارب الى الزرقة بعض الشىء ، باب المفارة باب بيت منتظم الهيئة . يلاحظ أن يقع باب المفارة فى طرف من منحدر الحبل لكى تبدو الى جانبه — فى بقية المنظر — صورة الهضبة وسمائها كما وصفها المؤلف .

والمنظر الأول من الفصل الثالث ، وهو منظر الغابة ، وقد وصفه المؤلف وصفا قصيرا ولكنه كاف . يلاحظ أنه تعمد أن يقول ان جذوع الأشجار ضخمة رطبة ، هذا المنظر رمزى صرف ، أى أن للمخرج أن يتصرف فى تهيئته كما يريد بشرط ألا تكون الغابة استوائية .

والمنظر الأخير من المسرحية وقد وصفه المؤلف وصفا كافيا أيضا ، يراعي ما ينص عليه من فيض النور في هذا المنظر بحيث لا تبدو أى ظلال ، حتى تلك التى تستدعيها طبيعة المنظر واتجاهات الضوء .

أما الملابس فان الأم تلبس جلبابا طويلا أسود وتضع على رأسها طرحة سوداء ، كأى ريفية مصرية مسنة ، لا ينبغى أن يصل الثوب الى الأرض ، بل الى منتصف الساق فحسب .

والأب يرتدى فى كل المناظر التى يظهر فيها بنطلونا ذا لون حائل وصدارا أسود من الصوف ، وحزامه قطعة عريضة من القماش ، وقميصه أبيض مقفل حتى العنق . أما فى منظر العرس فيرتدى بذلة سوداء ذات صدار أسود وقميصا أبيض بدون رباط رقبة وقبعة سوداء ذات حافة قصيرة مستقيمة ، أما أعلاها ففى هيئة نصف بيضة .

والخطيب أيضا يرتدى شيئا مشابها ، أما ليوناردو فيراعى في ملابسه أنه غجرى شارد كثيف الشعر ظاهر السمرة . في بعض الحالات لاحظت أن حزامه من القماش الأحمر .

وملابس العروس هي ملابس الريفيات في اسبانيا ، وهي في الغالب ثوب من قماش رخيص قليل الزينة أو ثوب من قطعتين ، ويراعي في تصميمه أن العروس فتاة بارعة الجمال طويلة ذات صحة طيبة وقوة .

وملابسها في يوم الزفاف وصيفها المؤلف ، ويستحسن

الاستئناس فى ذلك ببعض المراجع الخاصة بالأزياء الأندلسية .
أما الفتيان فيلبسون بنطلونا وصدارا أسودين وقميصا أبيض مقفلا حتى الرقبية ، والفتيات يظهرن في ملابس الأندلسيات ذات الألوان الزاهية و «الكرانيش» الكثيرة التى تزين النصف الأسفل من الثوب .

#### \* \* \*

ويستأنس فى وضع الموسيقى الخاصة بالأغانى بنوتات الموسيقى الشعبية الأندلسية ، وحبذا لو رجع المخرج الى مسجلات من موسيقى جرانادوس وألبينيث . ويلاحظ أننى ترجمت شعر الأغانى نثرا ، ولكنى راعيت فى هذا النثر شيئا من الموسيقية تعين على التلحين والأداء الموسيقى .

#### \* \* \*

وأشخاص المسرحية نماذج من أهل بيئة قاسية فقيرة ، فهم أصحاء أشداء فيهم عنف وعصبية ، حتى الخطيب ينبغى أن يكون ظاهر الصحة والقوة رغم هدوئه ولين خلقه . وتتجلى هدف الخصائص فى الرجال والنساء على السواء ، ولكنها تبدو فى أوضح صورها فى شخصيات الأم والعروس وليوناردو ، ولكن لا تنبغى المبالغة فى تصوير العنف والتمرد ، ففى مشل هدف

المسرحيات لا يبدو العنف في رفع الأصوات والصياح بقدر ما يبدو في الثبات والتصميم وقوة العزيمة .

وأرجو ألا أكون قد أطلِت في هذا التقديم . انما أردت أن أقدم للقارىء والمخرج والممثل والمتفرج أكبر قدر ميسور من الملاحظات والايضاحات ، ختى تكمل الفائدة من ترجمة هذه المسرخية العشيرة وتقديمها اللناس ، والله الموفق .

القاهرة ، يناير ١٩٦٤ أ

خسين مؤنس أستاذ بجامعة القاهرة ومدير معهد الدراسات الاسلامية بمدريد

## شڪر واجب

ترجمت جزءا من هذه المسرحية من سنوات ، ثم تفضل الصديق الأستاذ أحمد حمروش فطلب منى ترجمتها لمؤسسة المسرح ، فقمت بترجمة جديدة كاملة ، ومن ثم فهو صاحب الفضل فى انجازها ، ويسعدنى أن أقدم له جزيل الشكر على ذلك .

وقد راجع الترجمة معى صديقى الدكتور محمود على مكى وكيل معهد الدراسات الاسلامية فى مدريد ، ولا تفى الكلمات بحقه من الشكر . واستأنست فى حل معضلاتها بالسيد خوان جير يرو ثامورا رئيس قسم المسرحيات بادارة التليقزيون فى مدريد ، وهو من أعلم الناس بالمسرح وتاريخه وخاصة المسرح المعاصر ، وله فى هذا الأخير كتاب ضخم فى ثلاثة مجلدات يعتبر من أوفى المراجع فيه ، وقد راجعت ما كتبه عن لوركا ومسرحه وأفدت منه . وقام الصديق مصطفى عبد المجيد صالح بمراجعة النص العربى واعداده للطبع فله منى أصدق الشكر .

وتفضل الزميل الكريم الدكتور على الراعى فأشار بنشر الترجمة ضمن مجموعة الأعمال المسرحية التى تنشرها مؤسسة التأليف والترجمة بوزارة الثقافة ، ويستر النشر صديق عزيز هو الأستاذ عثمان نوية مراقب الترجمة بها ، ولا يسعنى الا أن أتقدم اليهما بخالص الشكر .

النرجم

|  | • |  |
|--|---|--|
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |



# الفضل الأول

## المنظر الأول

( غرفة مطلية الجدران باللون الأصفر)

الخطيب : (داخلا) أمى !

الأم : ماذا تريد ?

الخطيب : أنا ذاهب -

الأم : الى أين ?

الخطيب : الى الكرم. (يمضى خارجا).

الأم : انتظر .

الخطيب : تريدين شيئا ?

الام : لم تتناول غداءك يا بني .

الخطيب : دعيه .. سأكل عنبا . أعطيني السكين .

الأم : لماذا ?

الخطيب : (ضاحكا) لأقطع العنب.

الام : ( تبحث عن السكين وتنكلم وهي تصر عــلي

أسنانها ) السكين !.. السكين !.. ملعونة كل السكاكين والشقى الذى اخترعها !

الخطيب : لندع الكلام في هذا الموضوع.

الام : (مستمرة فى كلامها) والبنادق والمسدسات وكل مسدية مهما صسغرت ، حتى المنساجل والمذارعي .

الخطيب : ليكن ..

الام نملعون كل ما يستطيع تمزيق جسد رجل ، رجل جميل في مقتبل عمره يخرج الى الكروم أو يمضى الى الكروم أو يمضى الى شجرات زيتونه التي يملكها لأنها ميراثه .

الخطيب: (مخفضا رأسه) اسكثى ..

لام : وهـ ذا الرجل يخرج ثم لا يعود .. واذا عاد فلكى يوضع عليه سـ عف نخيل أو طبق ملح حتى لا ينتفخ . لا أدرى كيف تجرؤ على أن تحمل فى ثيابك سكينا أو كيف أترك هـ ذه الأفعى فى الصندوق .

( تخرج سكينا من صندوق الثياب )

الخطيب : هل قلت كل ما عندك الآن واسترحت ?

الأم الله أننى عشت مائة سنة لما تكلمت عن شيء

آخر. لقد فجعتنی هذه السكاكين أولا فى أبيك.

كان شابا أشتم منه عطر القرنفل ، ولم أسعد
به الا ثلاث سنوات قصار ، ثم أصابتنی فى
أخيك . هل ذلك من العدل ? كيف يمكن أن
شيئا صغيرا مثل مسدس أو سكين يقضی علی
رجل ضخم كأنه ثور ?.. لن أسكت أبدا ، ان
الشهور تمضی والحسرة تحرق عينی ،
بل أحس لذعها حتى أطراف شعرى .

الغطيب : (فى ضجر) ألن نفرغ من هذا الحديث ?
الام : لا .. لن نفرغ منه أبدا . هل يستطيع أحد أن يرد على أباك أو أخاك ? ومصير الجناة ? السجن ! ما هو السجن ? هناك يأكلون .. هناك يدخنون .. هناك يعزفون على الآلات ! وقتيلاى بنت على قبريهما الأعشاب .. انهما راقدان تحتهما صامتين وقد صارا ترابا .. رجلان كانا زهرتين ناضرتين .. والقتلة فى السجن.. يعيشون فى عافية يشلون بتأمل الجبال ..

الخطيب : أتريدين أن أمضى فأقتلهم ?

الام : لا .. اذا كنت أتكلم في ذلك فلأننى .. كيف

لا أتكلم فيه وأنا أراك خارجا من هذا الباب ? اننى أتكلم لأننى لا أرتاح لحملك السكين .. لأننى لا أريد أن تخرج الى الحقل .

الغطيب: (ضاحكا) حسبك هذا.

الام : كنت أفضل لو كنت امرأة ..اذا ما كنت لتخرج الآن الى الترعة ، كنا مكثنا معا نظرز ســتائر ومفارش أو نصنع دمى كلاب من الصوف .

الخطيب : (يمسك بذراع أمه ويضحك ) أماه .. ماذا لو أخذتك معى الآن الى الكرم ?

الام : وما عسى أن تفعل فى الكرم عجبوز ؟ أكنت تمضى بى لتوارينى تحت شهبرات العنب الصغيرة ؟

الخطيب : (حاملا أمه بين ذراعيه) أيتها العجوز .. أيتها العجوز .. أيتها العجوز الصغيرة .. يا عجوزتى الصغيرة ..

الأم : هكذا كان أبوك يحملنى . هكذا يفعل الجنس الأصيل . هكذا يكون الدم الزكى . لقسد خلتف جدك ابنا فى كل ركن . ذلك يعجبنى : الرجال رجال والقمح قمح ..

الخطيب : وأنا يا أماه ?

الأم : أنت ? ماذا ?

الخطيب : لابدأن أقول لك مرة أخرى ?

الام : (جادة) آه!..

الخطيب : هل تظنين أن ذلك أمر سيىء ?

الأم : لا .

الخطيب : اذن ؟

الام : أنا نفسى لا أعرف . هكذا ، بهــذه السرعة ? يبدو لى الأمر وكأنه مفاجأة . اننى أعرف أن الفتاة طيبة ، أليس كذلك ? مؤدبة ، شغالة ، تعجن خبزها وتحوك ثيابها ، ولكننى رغم ذلك أحس كلما ذكرت اسمها وكأن أحدا قد ضرب جبهتى بحجر .

الخطيب : هراء ..

الأم : وأكثر من هراء .. الحق أننى سأبقى وحيدة . الآن ولم يبق لى غيرك ، أكره أن تذهب عنى .

الخطيب : ولكنك ستأتين معنا.

الام : لا أستطيع أن أترك أباك وأخاك هنا وحيدين . لابد أن أذهب لزيارتهما كل يوم . واذا مضيت من هنا فمن المكن أن يموت واحد من عائلة فيليكس — واحد من أسرة القتلة — فيدفنوه قربهما . وذلك ما لا أسمح به . ولو حدث لنبشت القبر بأظافرى وضربت بجثة من يدفنونه جدران المدفن .

الخطيب : (في ضجر) عدت الى نفس الكلام ..

الأم : معذرة يا بنى ( لحظة صمت ) كم عمر علاقتك بهذه الفتاة ?

الخطيب : ثلاث سنوات . استطعت خلالها أن أشــترى الكرم .

الام : ثلاث سنوات . كان لها خطيب آخر .. أليس كذلك ?

الخطيب : لا أدرى ، لا أظن . وعلى الفتيات أن ينظرن ويقررن ممن يردن الزواج .

الام : نعم ، أما أنا فلم أنظر الى أحد . نظرت الى أبيك ، وعندما قتلوه لم أنظر الا الى الجدار المقابل . لكل امرأة رجل واحد ، ولا شيء بعد ذلك .

الخطيب : أنت تعرفين أن خطيبتي صالحة .

الام : لا أشك فى ذلك ، ومع ذلك فأنا آسفة اذ لا أعلم كيف كانت أمها .

الخطيب : وماذا يهم ذلك ?

الأم : (تنظر اليه) يا بني ..

الخطيب : ماذا تريدين ?

الأم عندك حق .. متى تريد أن أطلب يدها ?

الخطيب : (في سرور) يناسبك يوم الأحد ?

الام : (جادة) سآخذ لها القرط النحاسي . انه قديم . وأنت تشتري لها ..

الخطيب : أنت تفهمين ذلك أكثر منى .

الأم : تشترى لها جوارب أنيقة مشغولة .. وتشترى لك بذلتين .. ثلاثا .. ليس لى الا أنت ..

الخطيب : أنا ذاهب الآن. غدا أمضى الأراها.

الأم : طبعا ، طبعا . وانظر فى أن تسعدنى بستة من الأحفاد أو أى عدد منهم تريد .. ما دام أبوك

لم يعش ليهبني هذا القدر ..

الخطيب : المولود الأول سيكون لك ...

الأم : نعم ، ولكن لابد أن تنجب بعض البنات . اننى

أريد أن أسلى نفسى بالتطريز وشفل الابرة وأسعد بالهدوء.

الخطيب : أنا واثق من أنك ستحين خطيبتي .

الأم : نعم سأحبها (تشرع فى تقبيله ثم تتوقف كأنها غيرت رأيها ) اذهب الآن . لقد كبرت على القتبل . أعطها لزوجتك (تصمت لحظة ، ثم تقول لنفسها ) عندما تصبح زوجتك ..

الخطيب : أنا ذاهب.

الأم : قلتب جيدا جانب الأرض عند الطاحون فانك تهمله .

الخطيب : سأفعل ذلك .

الأم : اذهب فى سلامة الله ( يخرج الخطيب . تظل الأم جارة جالسة وظهرها الى الباب . تظهر عند الباب جارة فى ثياب سوداء تعصب رأسها بمنديل ) ادخلى .

الجارة : كيف حالك ?

الام : كما ترين.

الجارة : نزلت الى الدكان فأتيت لأراك . اننا نسكن بعيدا جدا .

الأم : منذ عشرين سنة لم أصعد الى أعلى الطريق .

الجارة : تبدين في حال طيبة.

الأم : تظنين ذلك ?

الجارة : أشياء تحدث ! قبل يومين أتوا بابن جارتى محمولا وقد قطعت الآلة كلتا يديه (تجلس).

الأم : رافائيل ?

الجارة : نعم . وها هو الآن طريح هناك . في أحيان كثيرة أرى أن ابنك وابنى أحسن حالا حيث هما : ينامان ويستريحان ولا يتعرضان للاصابة بما يقعدهما .

الام : اسكتى، هذا كله مجرد كلام ولكنه لا يعزنى.

الجارة : آه ..

الأم : (متنهاة) آه ..

الجارة : ( في حزن ) وابنك ?

الأم : خرج .

الجارة : أخيرا اشترى الكرم.

الام : كان سعيد الحظ.

الجارة : الآن سيتزوج.

الام : (کأنها انتبهت و تذکرت شیئا . تقترب بکرسیها من کرسی جارتها ) اسمعی .. الجارة : (في صوت من يستمع سرا) قولى ..

الأم : أتعرفين خطيبة ابنى ?

الجارة : فتاة طيبة .. :

الأم نلني، ولكن ..

الجارة : ولكن أحدا لا يعرفها معرفة كاملة . انها تعيش وحدها مع أبيها هناك ، بعيدا جدا على عشرة فراسخ من أقرب منزل . ولكنها فتاة صالحة ، متعودة على الوحدة .

**! الام :** وأمها **!** 

الجارة : أما أمها فكنت أعرفها . امرأة جميلة . كان وجهها يتألق كوجه قديس ، ولكنى لم أحبها أبدا . كانت لا تحب زوجها .

الام : (فى حدة ) ما أكثر ما تعرفون أيها الناس ..

الجارة : معذرة ؛ لم أقصد جرح شعورك ؛ ولكن ما أقوله صحيح . أما فيما يتصل بسيرها فلم يقل أحد شيئا فيما اذا كانت مستقيمة أم لم تكن . هذا لم يجر فيه حديث . كانت شديدة الاعتداد بنفسها .

الأم تفس الكلام ..

الجارة : أنت سألتني ..

الام : كنت أتمنى لو لم يعرف أحد عنهما شيئا ، لا عن التى على قيد الحياة ولا عن التى ماتت . كنت أتمنى لو كانتا كأنهما شجرتا شوك كنت أتمنى لو كانتا كأنهما شجرتا شوك لا يذكرهما أحد ولكنهما تخزان من يقترب منهما .

الجارة : عندك حق . ان ابنك يستحق كل خير .

الأم : نعم يستحق ، ولهذا فأنا شديدة الاهتمام بأمره . قالوا لى ان البنت كان لها خطيب من زمان .

الجارة : كانت سنها اذ ذاك حوالى الخامسة عشرة . وقد تزوج هو فعلا ابنة عم لها منذ عامين . ولكن أحدا لا يذكر شيئا عن خطبتهما .

الام : وكيف تتذكرين أنت ?

الجارة : تسألينني أسئلة غريبة ..

الام : كل انسان يحب أن يستعلم عما يتشجيه ، من كان هذا الخطيب ?

الجارة : ليوناردو.

الأم : أي ليوناردو ?

الجارة : ليوناردو ابن آل فيليكس.

الام : ( تقف ) من آل فيليكس ?

الجارة : ماذا بك يا امرأة ? ما ذنب ليوناردو في هذا ؟

كانت سنه ثماني سنوات عندما وقع ما وقع.

الام : هذا صحیح ، ولکن یکفی أن أسم اسم فیلیکس .. ( متحدثة من بین أسنانها ) یکفی ذکر هذا الاسم لیمتلی، فمی مرارة ( تبصق ) ولابد أن أبصق .. لابد أن أبصق لکیلا أرتکب جریمة قتل..

الجارة : اضبطى نفسك . ماذا بحيثك من هذا ?

الام : لاشيء . لكنك تفهمين .

الجارة : لا تقفى فى طريق سعادة ابنك . لا تقولى له شيئا . انك امرأة عجوز ، وأنا أيضا ، وعلينا أن نطبق فمينا .

الأم : لن أقول له شيئا .

الجارة : (تقبلها) لا شيء ...

الأم : (في هدوء) ما أغرب هذه الأشياء!

الجارة : أنا ذاهبة ، فان أهلى سيعودون من الحقل حالا .

الأم : أرأيت حَرَ اليوم ?

الجارة : لقد اسودت من هذا الحر وجوه الأولاد الذين يحملون الماء الى الحصادين . أستودعك الله .

الام : مع سلامة الله .

( تتجه الأم الى الباب الأيسر . تقف فى وسط الطريق وترسم الصليب على صدرها فى بطء )

# المنظر الثاني

( غرفة مطلية الجدران باللون الوردى ، مزينة بأشياء من النحاس وزهور مألوفة في الوسط الأندلسي ، مثل الجرانيا والقرنفل ، في وسط انغرفة منضدة مغطاة بمفرش من القماش ، الوقت صباحا ،

حماة ليوناردو جالسة في ركن من أركان الحجرة وبين يديها طفل تهدهده ، زوجته جالسة في ركن آخر ترفو جوربا) ،

> الحماة : نم يا حبيبى ، نا .. م على حديث الحصان الكبير عافت نفسه شرب الماء لأن الماء كان أسود اللون . تحت غصون الشجر وعندما يصل الى القنطرة يقف ويغنى . من يقول ، يا وليدى ماذا يحوى الماء بمجراه الطويل ومرجه الأخضر ?

الزوجة : (تغنى بصوت خفيض): نم يا زهر القرنفل الجميل فالحصان لا يريد الشراب

العماة : نامى يا شجرة الورد فالحصان يأخذ فى البكاء وقد دميت قوائمه وتثلجت معرفته وفى عينيه العبيقتين انتشب خنجر فضى . وهبطوا الى النهر

آه .. كيف هبطوا ? كان الدم يجرى دافقا أقوى في جريه من الماء

الزوجة نامى يا زهرة القرنفل فالحصان لا يريد الشراب

العماة : نامى يا شجرة الورد فالحصان يأخذ في البكاء

الزوجة: لم يشأ أن تطأ قوائمه شاطىء النهر غشاه البلل ، وساخنة كانت خياشيمه يحوم عليها ذباب فضى وفى الجبال القاسية كان يتردد الصهيل والماء قد مات جامدا دون حكنقيه أى ! ذلك الحصان الكبير الذي لم يرغب فى الشراب أى ! أسفا على حصان الغجر أى ! أسفا على حصان الغجر

الحماة : لا تأت ، وتريث! وسئد النافذة

بغصون الأحلام

المكلل بالثلج الأبيض

وأحلام الغصون

الزوجة : وليدى ينام

الحماة : وليدى يصمت

الزوجة : الحصان يا حبيبي

نائم على وساد

الحماة : ومهدُّه من حديد

وفرثه من نسيج رفيع

الزوجة : نم يا حبيبي ، نا .. م

يا للحصان الكبير

الذي لم يرد الشراب

الحماة : لا تأت ، لا تلخل!

اذهب الى الجبال

وامض الى الوديان السمراء

حیث ترعی فکر سک

الزوجة : (تنظر الى الطفل):

وليدى ينام

الحماة : وليدى يستريح

الزوجة : (بصوت خفيض):

نامي يا زهرة القرنفل

فالحصان لا يريد الشراب

الحماة : ( تنهض واقفة وتغنى همسا ) :

نم يا غصن الورود

فالحصان يشرع في البكاء

( تمضى بالطفل خارجا ، يدخل ليوناردو )

ليوناودو : أين الطفل ?

الزوجة : نام .

ليوناردو: لم يكن في حالة طيبة أمس. بكي في الليل.

الزوجة : (في سرور) تعافى وأصبح اليوم كزهرة دالية . وأنت ? هل ذهبت الى الحداد ?

ليوناردو: من عنده أثيت الساعة. هل تصدقين هذا ? لى شهران لا أضع للحصان حدوة جديدة الا وقعت ، يبدو أنه ينتزعها على الأحجار.

الزوجة ألا يكون السبب أنك تكثر من ركوبه ?

تيوناردو : أبدا ، انى لا أكاد أركبه .

الزوجة : أمس قالت لى جاراتى انهن رأينك فى آخــر السهول.

ليوناردو : من قال ذلك ?

الزوجة : النساء اللائبي يجمعن التين البرى . وقد أدهشني ذلك حقا . أكنت أنت ?

ليوناردو: لا . وما عساى أن أصنع هناك فى تلك الأرض المقفرة ?

الزوجة : هذا ما قلت ، ولكن الحصان كان يتصبب عرقا .

ليوناردو : هل رأيته أنت هكذا ?

الزوجة : لا ، ولكن أمك .

ليوناردو : هل هي مع الطفل ?.

الزوجة : نعم . هل تريد شيئًا من شراب الليمون ?

ليوناردو : بالماء البارد جدا .

الزوجة في كيف لم تأت للغداء ?

ليوناردو: كنت مع كيّالي القمح . ان صحبتهم مسلية .

الزوجة : (تصنع شراب الليمون وتقول في صوت بالغ الرقة ) هل دفعوا لك ثمنا طيباً ?

ليوناردو: الثمن العادل ..

الزوجة : يلزمني ثوب وللطفل غطاء رأس بشرائط.

ليوناردو : (يقف ) سأدهب الأراه :

الزوجة : كن رفيقًا ، فهو نائم .

الحماة : (داخلة) من الذي كان يركض بالحصان على هذا النحو ? انه واقف منهوك القوى أسيفل الدار وقد جعظت عيناه كأنه أقبل يعدو من

آخر الدنيا .

ليوناردو : (في حدة) أنا.

الجماة : معذرة . هو حصانك . .

الزوجة : (في حياء) كان مع كيالي القمح.

الحماة : من جانبى أنا .. فلينفق الحصان ! ( تجلس . لحفظة صمت ) .

الزوجة : مشروبك .. هل هو بارد ?

ليوناردو : نعم .

الزوجة : هل علمت أن ابنة عمى ستخطب ?

ليوناردو: متى ?

الزوجة عدا . سيكون الزفاف فى خلال شهر . أرجو أن يأتوا لدعوتنا .

ليوناددو: (فى جد) لا أدرى.

الحماة : أظن أن أمه لم تكن راضية عن ذلك الزواج.

ليوناددو : ربما كانت على حق . انها فتاة ينبغى الحذر

الزوجة : لا يعجبني أن تظن سوءا بفتاة طيبة .

الحماة : ( فى لهجة من يعنى ما يقول ) اذا كان يظن سـوءا فلأنه يعرفها . ألا ترين أنهـا كانت خطيبته ثلاث سنوات ?

ليوناددو : ولكننى تركتها (لزوجته) هل ستبدئين فى البكاء الآن ? دعى ذلك ( يبعد يدها عن وجهها فى عنف ) لنذهب لنرى الولد . ( يخرجان ويد كل منهما تحيط بالآخر . تظهر فتاة على باب الحجرة والسرور باد على وجهها . تدخل جريا ) .

الفتاة : سيدتي ..

الحماة : ماذا جرى ?

الفتاة : أتى الخطيب الى الدكان واشـــترى أحسن

ما هناك .

الحماة : أتى وحده ?

الفتاة : لا . أتى مع أمه . امرأة عابسة طويلة ( تقلدها )

ولكن .. أي فخامة !

الحماة : هؤلاء عندهم مال.

الفتاة : اشتریا عددا من الجوارب المسغولة . أی جوارب ! جوارب ! جوارب هی حلم كل امرأة ! انظری : مزینة برسم عصفور هنا ( تشیر الی عقبها ) ورسم قارب هنا ( تشیر الی ساقها ) ، ووردة هنا ( تشیر الی ساقها ) ، ووردة هنا ( تشیر الی ساقها ) ،

الحماة : يا بنت!

الفتاة : وردة كاملة بورقها وغصنها .. آه .. كلها من

الحرير ..

الحماة : ثروة طائلة ستتزوج ثروة طائلة ..

## ( يظهر ليوناردو وزوجته )

الفتاة : أتيت أخبركم ماذا اشتريا ..

ليوناردو: (في عنف) هذا لا يعنينا.

الزوجة : دعها تقول.

الحماة : ليوناردو. المسألة لا تستحق هذا كله.

الفتاة : (تذهب باكية) سامحوني ..

الحماة : ما يُحتوجك الى اغضاب الناس ?

ليوناردو: لم أسألك رأيك ( يجلس ) .

الحماة : طيب .. ( صمت ) .

الزوجة : (لليوناردو) ماذا بك ? ماذا يختمر في رأسك ؟

لا تدغني هكذا جاهلة بكل شيء.

ليوناددو : اسكتى!

الزوجة : لن أسكت . أريد أن تنظر الى وتتكلم .

ليوناردو : دعيني (ينهض واقفا).

الزوجة : الى أين ?

ليوناردو: (في حدة) ألا تستطيعين الصمت ?

الحماة : (موجهة الحديث الى الزوجة فى عنف ) السكتى .. (يخرج ليوناردو) الولد!

( تدخل ثم تخرج بالطفل بين ذراعيها . اثناء ذلك تظل الزوجة واقفة. مكانها حامدة . الحماة تفنى للطفل )

لقد جرحت قوائمه

وتثلجت معرفته

و نفذ فی عینیه

خنجر فضي .

ونزلوا الى النهر

آی .. کیف نزلوا ?

كان الدم يجرى

دافقا أشد من الماء

الزوجة : (تتلفت حولها فى بطء كأنها تحلم ، ثم تغنى ):

نامى يا زهرة القرنفل

فالحصان يشرب الماء

الحماة : نم يا غصن الورود

فالحصان يشرع في البكاء

الزوجة : نم يا حبيبي ، نام ..

الحماة : آه! يا للحصان الكبير

الذى لم يترد الشراب

الزوجة : (تغنى فى نغم حزين):

لا تقبيل ، ولا تدخل اذهب الى الجبال آم .. يا لألم الثلوج يا حصان الغجر الكبير!

الحماة : (باكية):

وليدي ينام .

الزوجة : (تبكى وهي تقترب في بطء وتغني):

وليدى يستريح.

الحماة : نامي يا زهرة القرنفل

فالحصان لا يريد شرب الماء

الزوجة : (باكية وهى تستند بذراعيها الى المنضدة): نم يا غصن الورد الجميل فالحصان يشرع فى البكاء

سستار

### النظر الثالث

(داخل المفارة التي تعيش فيها العروس ، في صدر المنظر صليب من زهور وردية اللون كبيرة ، الأبواب مقوسة من اعلى تغطيها ستر من الدنتلا وأشرطة وردية اللون ، الجدران جامدة جافية مطلية بالجير الأبيض ، عليها مراوح يدوية اسبانية مفتوحة ومعلقة للزينة ، على الجدران ايضا أباريق ماء صغيرة زخرفية ملونة باللون الأزرق ، ومرايا صغيرة)

الخادمة : تفضلوا (تتحدث فى تظرف بالغ يبدو فيه النفاق الرخيص . يدخل الخطيب وأمه . الأم تلبس ثوبا من الساتان الأسود وتضع على رأسها طرحة سوداء مطرزة . الخطيب يلبس بذلة سوداء من الطراز الذى يلبسونه فى جنسوب اسسبانيا (الأندلس) ، تزين بذلته سلسلة ذهبية كبيرة ) هل تتفضل البار بالجلوس ? سيأتيان حالا (تخرج)

( تجلس الأم والخطيب ويظلان فترة طويلة ساكنين كأنهما تمثالان )

الأم : هل معك ساعتك ?

الخطيب : نعم (يخرجها وينظر فيها).

الأم علينا أن نعود فى وقت مناسب . هؤلاء الناس يسكنون بعيدا جدا .

الخطيب : ولكن هذه الأرض جيدة .

الأم : نعم جيدة ، ولكنها منعزلة جدا . أربع ساعات في الطريق دون أن نرى دارا أو شجرة .

الخطيب : هذه هي أراضي الجفاف.

الأم : لو كانت الأبيك لفطاها بالأشجار.

الخطيب : من غير ماء ?

الام : كان بحث عنه ووجده . خلال السنوات الثلاث التى دامها زواجنا زرع عشر شجرات كرز (تجتهد فى التذكر) وشجرات البندق الشلاث التى عند الطاحونة ، وكرما كاملا وشجرة تسمى الخنو بنتر تعطى زهورا حمراء ، ولكن هذه جفت وماتت (لحظة صمت) .

الخطيب : (مشيرا الى الباب الذي ستدخل منه العروس): لابد أنها تلبس .

( يدخل والد العروس ، انه رجل عجوز شعر رأسه منحن بعض الشيء ، الأم والخطيب ينهضان ويصافحانه في صمت )

الاب : كانت رحلتكما طويلة ?

الام : أربع ساعات ( تجلس هي وابنها ) .

الاب : أتيتما بالطريق الأطول .

الأم : لقد كبرت سنى ولم أعد أستطيع الســــير فى الأراضى الصخرية ناحية النهر .

الخطيب : يأتيها دوار.

الأب : محصول جيد من الحكانفاء.

الام : محصول طيب فعلا.

الأب نف أيام شبابى لم تكن هذه الأرض تنبيت حتى الحمل الشاق فيها ، الحمل الشاق فيها ، كان لابد من العمل الشاق فيها ، بعض بل عصرها عصرا ، حتى تخرج لنا شيئا له بعض الفائدة .

الام : ولكنها تنبت الآن . لا داعى للشكوى . لم آت لأطلب منك شيئا .

الاب : (باسما) أنت ِ أغنى منى ، فالكروم تساوى شيئا كثيرا ، كل شجيرة عنب صغيرة تساوى قطعة من الفضة . ان ما آسف له هـو أن أراضينا — وأنت تفهمين ما أعنى — بعيـدة بعض ، وأنا أحب أن يكون كل بعضها عن بعض ، وأنا أحب أن يكون كل

شيء منجمعة . كأنما في صدري شوكة لا أستطيع نزعها ، هي تلك الحديقة الصغيرة القائمة وسط أرضي ولا يريدون أن يبيعوني اياها بذهب الدنيا كله .

الخطيب : هكذا يحدث دائما .

الأب : لو استطعنا أن نشد كرومك الى عشرين زوجا من الثيران ليجروها الى هنا ويضعوها عند هذا السفح! .. كم كان ذلك يسعدنى ..

الام : ولماذا ?

الأب ابنك ابنتى ، وأرضك ملك ابنك .. بهذا يجتمع كل شيء فى مكان واحد .. ما أجمل جمع الأشياء بعضها الى بعض ..

الخطيب : ثم ان ذلك يسهل العمل.

الأم : بعد أن أموت ، بيعوا أرضى واشتروا أخرى اللي جوار هذه .

الأب : (یبدی اشارة امتعاض) بیعوا .. بیعوا .. بیعوا .. بر نشتری یا صاحبتی ، نشتری کل شیء . لو کان لی أولاد لکنت اشتریت هذا الجبل کله حتی شط النهر . انها أرض لیست طیبة ،

ولكن السواعد القوية تخلق منها أرضا جيدة ، ثم ان أحدا لا يمر من هنا فلا يتسرق المحصول ويستطيع الانسان أن ينام آمنا (لحظة صمت).

الأم : أنت تعرف لماذا أتيت ..

الأب : نعم .

الأم : وأذن ?

الأب أنا موافق ، وقد تكلما في الأمر.

الأم : ان ابنی ذو مال ، وهو يستطيع كثيرا .

الأب ابنتي.

الام : وابنى وسيم طيب ، لم يعرف امرأة فى حياته ، واسمه أنظف من ملاءة بيضاء منشــورة فى الشمس .

الأب نست في حاجة لأن أحدثك عن ابنتي . انها تعجن الخبز في الثالثة قبل أن يطلع الفجر . انها لا تتكلم أبدا ، وهي رقيقة كالصوف وتعمل بيدها كل صنوف التطريز ، وهي قوية تستطيع قطع الحبل الغليظ بأسنانها .

الأم : ليبارك الله دارها!

الأب : أجل ، ليباركها الله !

( تظهر الخادم حاملة صينيتين ، واحدة عليها كؤوس مشروبات والأخرى عليها حلوى )

الام : (لابنها) متى تريد العرس ?

الخطيب : الخميس القادم.

الأب في هذا اليوم تتم ابنتي اثنين وعشرين عاما .

الأم : اثنان وعشرون عاما . لو عاش ابنى الكبير لكان فى هذه السن الآن وأصبح دافق الشباب وفحلا كما كان .. لو أنالناس لم يخترعوا السكاكين..

الأب : لا ينبغى التفكير في هذا.

الأم : اننى أفكر فيه كل دقيقة . ضع يدك على صدرك لتحس بذلك .

الأب : يوم الخميس اذن ، أليس كذلك ?

الخطيب : نعم .

الأب : سيذهب العروسان معنا فى سيارة الزفاف حتى الكنيسة لأنها بعيدة . أما المرافقون فسيذهبون بالعربات أو على الخيل .

الام : موافقة .

ر تمر الخادمة بالمشروبات والحلوى)

الأب : ( للخادمة ) قولى لها انها تستطيع الدخول ( للأم ) يسرني جدا لو أعجبتك .

( تظهر العروس . يداها مرسلتان على جنبيها في هيئة تواضع ، وهي مخفضة رأسها )

الأم : اقتربي .. سعيدة أنت ?

العروس : نعم يا سيدتى .

الأب خففي عن نفسك هذا الحياء .. انها ستكون

أمك آخر الأمر.

العروس : انني سعيدة . لقد قلت نعم لأنني أريد ذلك .

الأم : طبعا (تمسك ذقن العروس) انظرى الى .

الاب : انها تشبه امرأتي في كل شيء .

الام : ما أجمل منظرها .. أتعرفين ما معنى الزواج

يا بنية ?

العروس : نعم ، أعرف ..

الأم : رجل وبعض الأولاد وغرفة عرضها ذراعان لكل

ما عدا ذلك .

الخطيب : هل بقى شيء نقوله ?

هو المهم .. أن تعيشوا ..

العروس : انني أعرف كيف أقوم بواجبي .

الأم : اليك بعض الهدايا لك.

العروس : شكرا.

الأب : ألا نشرب شيئا ?

الام : أنا لا أريد شيئا (لابنها) وأنت ?

الخطيب : سأتناول شيئا (يأخف قطعة حلوى وتأخف العروس أخرى ) .

الاب : (للخطيب) شيئًا من النبيذ ?

الأم : انه لا يذوقه.

الأب : أحسن (يقفون جميعاً).

الخطيب : (للعروس) سآتي غدا .

العروس : في أي ساعة ?

الخطيب : الخامسة .

العروس : سأنتظرك .

الخطيب : عندما أبتعد عنك أشعر بفراغ كبير وكأن غصة في حلقي .

العروس : عندما تصبح زوجي لن تحس بذلك .

الخطيب : هكذا أقول لنفسى .

الام : هيا بنا ، ان الشمس لا تنتظر ( للأب ) موافقون

على كل شيء ؟

الأب : موافقون .

الأم : (للخادمة) أستودعاك الله.

الخادمة : مع سلامة الله .

( الأم تقبل العروس ويسيرون نحو الباب في صمت )

الام : (وهي على الباب) وداعا يا ابنتي .

( العروس تشير بيدها مودعة )

الاب : سأخرج معكما (يخرجون).

الخادمة : رؤية هذه الهدايا تقتلني ..

العروس : (في حدة ) اسكتى .

الخادمة : يا بنت .. أريني اياها .

العروس : لا أريد.

الخادمة : الجوارب على الأقل .. يقولون انها كلها مشغولة

بالابرة .. أرجوك ِ ا

العروس: قلت لا.

الخادمة : يا حفيظ .. يبدو أنك لا ترغبين في الزواج ..

العروس : ( تعض يدها في غيظ ) أي !

الخادمة : يا بنت .. يا بنت ! .. ماذا جرى لك ? هل أنت آمنفة على حياة الملكة التي تعيشينها هنا ؟ لا تفكري في أشياء مريرة .. هل لديك ما يدعو الى ذلك ؟ لا شيء .. تعالى نرى الهدايا ..

( تتناول الصندوق )

العروس : (تمسك معصمها في عنف ) دعي هذا ..

الخادمة : يالك من امرأة!

العروس : قلت دعيه ..

الخادمة : انك أقوى من رجل .

العروس : ألم أقم بعمل رجل ? ليتني كنت رجلا ..

الخادمة : لا تتكلمي هكذا .

العروس : اسكتى ، قلت لك . لنتكلم فى موضوع آخر ( يبدأ الضوء فى الخفوت فى المسرح . لحظة صمت طويلة ) .

الخادمة : هل سمعت صوت حصان الليلة الماضية ?

العروس : في أي ساعة ?

الخادمة : الثالثة .

العروس : قد يكون حصانا شرد من القطيع .

الخادمة : لا .. كان عليه فارس .

العروس : كيف علمت ذلك ?

الخادمة : رأيته . كان واقفا عند النافذة ، وقد أفزعنى

ذلك .

العروس : ربما كان خطيبي . يأتي أحيانا في ذلك الوقت .

الخادمة : لا ، لم يكن هو.

العروس : رأيته ?

الخادمة : نعم .

العروس : ومن كان ?

الخادمة : كان ليوناردو.

العروس : (في عنف) كاذبة .. أنت كاذبة .. لماذا يأتى

الى هنا ?

الخادمة : لقد أتى .

العروس : اسكتى .. ملعون لسانك .

(تسمع ضوضاء حصان يركض)

الخادمة : (تنظر من النافذة) انظرى .. تعالى وانظرى ..

ألم يكن هو ?

**العروس** : نعم هو .

(ينزل الستار سريعاً)

نهاية الفصل الأول

## الفصل أي

## المنظر الأول

ردهة دار العروس ، أى القاعة التى تتوسط الغرف ، باب كبير فى صدر المنظر ، الوقت ليل ، تدخل العروس فى قميص ابيض أسفله مزين بالشرائط والدنتلا وأعلاه صدار أبيض محكم على الجسد وذراعاها عاريتان ، تدخل الخادمة فى ثوب مماثل ) .

الخادمة : هنا سأكمل تسريح شعرك.

العروس : لا يمكن البقاء في الداخل ، فالحر شديد .

الخادمة : في هذه النواحي لا يلطُّتُف الجوحتي في الفجر.

ا تجلس العروس على كرسى منخفسض وبيدها مرآة تنظر فيها ، وتقوم الخادمة بتصفيف شعرها)

العروس : أمى أصلها من ناحية كثيرة الأشجار .. من أرض غنية .

الخادمة : ولهذا كانت مرحة .

العروس : ولكن هذه الأرض أهلكتها .

الخادمة : مكذا أراد القدر.

العروس : كما نهلك كلنا هنا .. الجدران تنفث نارا .. أي .. لا تشدى هكذا ..!

الخادمة : لابد من ذلك لتكون هذه الموجة من الشعر على أحسن صورة . أريد أن تنزل على جبهتك ( تنظر العروس الى نفسها فى المرآة ) ما أجملك! أى ! ( تقبلها بحرارة ) .

العروس : (في صوت جاد) استمرى في التصفيف.

الخادمة : ما أسعدك! ستطوقين رجلا بذراعيك وتقبلينه وتحسين به ..

العروس : اسكتى .

الخادمة : وأجمل ما هناك عندما تستيقظين وتحسين به الى جوارك ، ونكفكت يداعب كتفيك كأنه ريشة بلبل ..

العروس: (في عنف) ألا تريدين أن تسكتي إ

الخادمة : ولكن يا بنيتى .. هذا زواج .. أليس كذلك ؟..
الزواج هو ما قلت وزيادة .. أم الزواج هو
الحــلوى ، وباقات الزهور ؟ لا .. انه فراش
يتألق ، ورجل وامرأة ..

العروس : هذا شيء لا يقال.

الخادمة : ذلك موضوع آخر .. ولكنه شيء جميل .

العروس : أو مرير.

الخادمة : سأضع لك شريط الزهور من هنا الى هنا حتى يتألق الأكليل فوق الشعر .

العروس : (تنظر الى نفسها فى المرآة) هاتى .

( تأخذ شريط الزهور وتنظر اليه ، ثم تحنى رأسها وقد بدا عليها الارهاق )

الخادمة : ما هذا ?

العروس : دعيني .

الخادمة : ليس هذا وقت الحزن (محاولة ادخال السرور على نفسها) هاتى الزهور (العروس ترمى بها) يا بنتى .. انك تستنزلين غضب الله اذ تلقين بالاكليك على الأرض .. ارفعى وجهك هذا! ألا تريدين الزواج ? قولى ذلك الآن .. لا زلت تستطيعين العدول عنه الآن ..

العروس: (تنهض): اننى أشعر بستحب عاصفة .. أحس كأن ريحا شديدة تعصف فى صدرى .. من منا لم يشعر بذلك وقتا ما ?

الخادمة : هل تحبين خطيبك ?

العروس : نعم أحبه .

الخادمة : طبعا .. طبعا .. أنا واثقة من ذلك .

العروس : ولكني مقدمة على خطوة خطيرة ..

الخادمة : لأبد أن تسيريها.

العروس : لقد أعطيت كلمتى .

الخادمة : سأضع لك الأكليل.

العروس : (تجلس) أسرعى .. لابد أن الناس على وشك

الوصول .

الخادمة : لهم ساعتان على الأقل في الطريق.

العروس : كم المسافة من هنا الى الكنيسة ?

الخادمة : خمسة فراسخ بطريق النهس .. أما بالطريق

العادى فهي ضعف ذلك .

( تنهض العروس وتتحمس الخادمة وتطرب لرؤيتها وتغنى )

استيقظى يا عروس وانهضى فقد أقبل يوم زفافك ولتثنيل أنهار الدنيا كلها لتحمل اكليلك

العروس: (تبتسم) هيا بنا ..

الخادمة : ( تقبلها في حماس وترقص حولها ) :

استيقظي يا عروس

يزينك الغصن الأخضر

يوشنيه زهر الغار

استيقظى يا عروس

انهضی یا عروس بقوام کأنه غصن غار یانع

( يسمع دق على الباب )

العروس : افتحى .. لابد أنهم أول الضيوف .

( تدخل العروس · الخادمة تفتح الباب وتقف في دهشة ) ·

الخادمة : أنت ?

ليوناردو : نعم أنا . صباح الخير .

الخادمة : أول الضيوف ?

ليوناردو : ألم يدعوني ?

الخادمة : نعسم .

ليوناردو : فلهذا أتيت .

الخادمة : وزوجتك .. أين هي ?

ليوناردو : أتيت على حصاني ، وهي قادمة على الطريق.

الخادمة : ألم يقابلك أحد ?

ليوناردو : مررت بهم على حصانى .

الخادمة : ستقتل الحيوان المسكين بهذا الجرى الكثير .

ليوناردو : اذا مات ، مات (لحظة صمت).

الخادمة : اجلس ، لم يستيقظ أحد بعد .

ليوناردو: والعروس .. أين هي ?

الخادمة : سأقوم بالباسها الآن.

ليوناردو : لابد أنها سعيدة ..

الخادمة : (محاولة تغيير موضوع الحديث) والطفل ?

ليوناردو : أي طفل ?

الخادمة : ابنك .

ليوناددو : (يتذكر كما لو كان فى حلم) آه ..

الخادمة : هل سيأتون به ?

ليونادد : لا (تسمع أصوات ناس تغنى من بعيد):

استيقظى يا عروس

صباح يوم الزفاف

ليوناردو : (مرددا):

استيقظي يا عروس

صباح يوم الزفاف

الخادمة : ها هم الناس مقبلين من بعيد .

ليوناردو: (وهو يقف) ستضع العروس على رأسها اكليلا

كبيرا ، أليس كذلك ? لا ينبغى أن يكون كبيرا جدا ، يناسبها أكثر لو كان أصغر قليلا .. هل أتى العريس بشريط الزهور الذى تضمعه العروس على صدرها ?

العروس : (تظهر فی المدخل . لا زالت تلبس القمیس . اکلیل الزهور علی رأسها ) نعم أتی به .

الخادمة : (محتدة ) لا تظهري هكذا.

العروس : وماذا يهم ذلك ? ( لليوناردو فى صوت جاد ) لماذا تسأل عما اذا كانوا قد أتوا بشريط الزهر? هل تنوى شيئا ؟

ليونادو : ماذا يمكن أن أنوى ? (يقترب منها) أنت تعرفيننى ، وتعرفين أنى لا أضمر أى نية . قولى لى : ماذا كنت بالنسبة لك ? اعصرى ذهنك وتذكرى .. ولكنك فضلت زوجا من الثيران وكوخا حقيرا .. ذلك هو المؤلم .

العروس : لماذا أتيت ?

ليوناردو: لأشهد زفافك.

العروس : أنا أيضا حضرت زفافك .

ليوناددو : اننى مقيد اليك .. مقتول بيديك .. آه ، ان

قتلى هين ، ولكن أحدا لا يستطيع أن يبصق على .. المال ، ذلك الذي يبعث كل هسدا الوهج ، يبصق أحيانا .

**العروس** : كذب!

ليونادو : لا أريد أن أتكلم لأننى رجل حار الدماء ، ولا أريد أن أصرخ فتسمع صوتى هذه التلال كلها .

العروس : وصرخاتي أنا ستكون أعلى وأقوى .

الخادمة : هذا الكلام لا يمكن أن يستمر على هـــذه الصورة . لا ينبغى أن تتكلمى فيما مضى وفات ( تنظر الى الأبواب فى خوف وقلق ) .

العروس : عندها حق . لا ينبغى لى حتى أن أكلمك ، ولكن نفسى ضاقت اذ أتيت لترانى ولتشعل زفافى نارا ، ثم تسأل فى نية سيئة عن الزهور التى سأضعها على صدرى .. اذهب وانتظر زوجتك على الباب .

ليوناردو : ولكن ، ألا نستطيع أن تنكلم ، أنا وأنت ?

الخادمة : (في غضب) لا ، لا تستطيعان أن تتكلما .

ليوناردو : منذ أن تزوجت وأنا أسأل نفسي ليل نهار : من

كان المخطىء ? وفى كل مرة أسأل نفسى يبدو لى ذنب جديد يأكل الذنب الماضى ، ولكن هناك ذنبا باقيا على أى حال .

العروس: إن رجلا على ظهر حصان يعرف أشياء كثيرة ويستطيع أن يفعل كثيرا ليرهق فتاة تقيم فى خلاء . ولكن لى كبريائى . لهــذا سأتزوج ، وسأغلق بيتى على نفسى وزوجى ، وعلى "أن أحبه فوق كل شىء .

ليوناددو: الكبرياء لن تغنى عنك شيئا (يقترب منها) .

**العروس :** لا تقترب.

ليو ناردو

ان أشد عقاب نستطيع انزاله بأنفسنا هو الصمت والنار تتلظى فى قلوبنا .. ماذا جنيت أنا من كبريائى ومن حرمانى نفسى من النظر اليك وتركى اياك ساهرة ليلة بعد ليلة ? لم ينفعنى ذلك بشىء! كل ما أتانى من ذلك مزيد من النار التى أحترق فيها! أتظنين أن الزمن يداوى وأن الجدران تدارى ? ذلك غير صحيح .. غير صحيح ! عندما تبلغ الأشياء هذا العمق من القلوب فليس هناك ما ينزعها ..

العروس: (وقد سرت فی جسدها رعدة) لا أستطیع أن أصغی الیك . لا أستطیع سماع صوتك .. اننی أشعر كما لو كنت قد شربت زجاجة من الخمر القویة ثم نمت علی فراش من الزهور .. أشعر كأن شیئا یجذبنی فی عنف ، وأعسرف أننی سأغرق .. ولكنی أمضی وراء ذلك الصوت .

الخادمة : (تمسك بقلابتي ســــترة ليوناردو) لابد أن تذهب الآن ، حالا .

ليوناردو : هذه آخر مرة أكلمها .. لا تخافي شيئا ..

العروس : اننى أعرف أنى مجنبونة ، وأعرف أن قلبى يتحطم بألم الصبر والاحتمال .. ولكن ها أنا تهدأ نفسى لسماعه ولمجرد رؤيته يحرك ذراعيه .

ليوناردو : ما كنت لأهدأ لو لم أقل لك ذلك.. لقد تزوجت أنا ، فلتتزوجي أنت الآن .

الخادمة : (لليوناردو) نعم ، ستتزوج ا (أصوات تغنى من مسافة أقرب) :

استيقظى يا عروس استيقظى صباح يوم الزفاف

العروس: لتستيقظ العروس! ( تخرج مسرعة الى غرفتها ) الخادمة : لقد أتى الناس (لليوناردو) لا تقترب منها مرة أخرى .

ليوناردو: لا تخافى (يخرج من الباب الأيسر. يبدأ نور النهار في الانتشار).

فتاة أولى : (وهى داخلة):

لتنهض العروس صباح يوم الزفاف ولتمض فرقة العازفين والراقصين وفى كل شرفة اكليل زهور

اصوات : لتنهض العروس.

الخادمة : (مشجعة للمغنين):

فلتنهض العروس مع الغصن الأخضر غصن الحب الزاهر فلتنهض العروس على جذع وغصن من شجر الغار

فتاة ثانية : (داخلة):

لتنهض العروس

بشعرها الطويل وقميصها الأبيض الزاهى وحذائها اللامع المفضض وجبينها يزينه الياسمين

الخادمة : أيتها الراعية

أهكل ضياء القمر

الفتاة الأولى : أيها الفارس الرشيق

دع قبعتك على شجرة الزيتون

فتى أول : (يدخل رافعا قبعته الى أعلى):

لتنهض العروس

فان موكب الزفاف

مقبل عبر الحقول

بأطباق الزهر الجميل

وفطائر يوم العيد

اصوات : لتنهض العروس

الفتاة الثانية : ها هي العروس

على رأسها تاج الزهر الأبيض وها هو العريس شبته بشرائط من ذهب

C.

الخادمة : وتحت شجرة البرتقال .

لا يزور النوم جفن العروس

فتاة ثالثة : (داخلة):

تحت شجرة البرتقال

يهديها العريس ملعقة ومندبلا

ر يدخل ثلاثة من الضيوف )

الفتى الأول : استيقظى يا يمامة

فعندما يطلع الفجر

تهتز أجراس لها ظلال

احد الفيوف: العروس ، العروس البيضاء

انها اليوم عذراء

وغدا سيدة ذات جلال

الفتاة الأولى ا انزلى يا سميراء

تجرين ذيل الحرير الطويل

احد الفيوف : السميراء تنزل

ونسيم الصبح العليل يحمل تاج الندى

الفتي الأول : استيقظي أيتها الزوجة انهضي

فالنسيم يحيى ناثرا الزهور

الخادمة : سأطرز لها ثوبا برسم شجرة

وأحيطها بشرائط حمراء داكنة وعلى كل شريط أرسم قلبا وأكتب حوله: لتحيى العروس

موات : لتنهض العروس

فتى الأول : صباح يوم الزفاف

مد الضيوف : صباح يوم الزفاف

أى رشاقة ستزينك

ستبدين زهرة من زهر الجبال كأنك زوجة قائد كبير

لاب : (داخلا):

زوجة قائد كبير

سيمضى بها العريس

ها هو قد أتى بثيرانه

حاملا كنزها الثمين

الفتاة الثالثة : والعريس كأنه

زهرة الذهب

وهو عندما يسير

تطلع عند مواطىء قدميه

زهرات قرنفل بديع

الخادمة : يا طفلتي ذات الحظ السعيد

الفتى الثانى : لتنهض العروس

الخادمة : يا بنيتي الرثبيقة

الفتاة الأولى : ها هو الزفاف يدعو

من كل نافذة وطاق

الفتاة الثانية : لتخرج العروس

الفتاة الأولى : لتخرج الى الناس وتظهر

الخادمة : ولتدق الأجراس

برنين جميل

الفتي الأول : ها هي العروس مقبلة

ها هي قد خرجت

الخادمة : والزفاف قد قام على سأق

كأنه ثور عظيم

( تظهر العروس ترتدى ثوب زفاف أسود من طراز سنة ، ١٩٠٠ ، وله كرانيش وذيل طويل كلها مزينة بالتل الرقيق وأشرطة الحرير المنشاة ، شعرها مصفف وتزين راسها بأكاليل من زهر البرتقال ، تعزف القيثارات ، الفتيات يقبلن العروس )

الفتاة الثالثة : أي عطر تضعين في شعرك ؟

العروس: (ضاحكة) لا أضع عطرا.

الفتاة الثانية : ( ناظرة الى ثوب العروس ) هذا النسيج نادر الوجود .

الفتى الأولى: ها هو العريس ..

العريس: أحييكم ..

الفتاة الأولى : (وهي تضع له زهرة خلف أذنه):

يبدو العريس

وكأنه زهرة الذهب

الفتاة الثانية : وفي عينيه تبدو

علائم الهناء

( العريس يدهب الى العروس )

العروس : لماذا لبست هذا الحذاء ?

العريس له لأن لونه أبهج من اللون الأسود .

زوجة ليوناردو: (داخلة ، ثم ماضية لتقبيل العروس) تحياتي! ( يتحدثون جميعا في مرح وانطلاق )

ليوناردو : (يدخل متكلفا كمن يؤدى واجبا):

فى يوم زفافك

نضع على رأسك الأكليل

نوجة ليوناددو: لكى تشمل السعادة الحقول

## بالندى الذى يقطر من شعرك

أم العريس: (لوالد العروس) هؤلاء أيضا هنا ?

والدالعروس: انهم من العائلة ، وهذا يوم غفران.

أم العريس: سأحتمل وجودهم ، ولكنى لن أغفر.

العريس : منظرك هكذا بالأكليل يشرح الصدر.

العروس : لنمض الى الكنيسة مسرعين .

العريس : متعجلة ?

العروس : نعم ، أريد أن يتم زواجنا ثم أبقى بعد ذلك وحدى معك لا أسمع الاصوتك ..

العريس : وهذا ما أريد.

العروس : ولا أريد أن أرى الا عينيك ، وأريد أن تضمنى العروس الى صدرك فى قوة حتى لو أن المرحومة أمى نادتنى لما استطعت التخلص من ذراعيك .

العريس : ان ذراعي قويتان ، وسأضمك بهما أربعين سنة متوالية .

العروس : (في صوت بادي التأثر وهي تأخذ بذراعيه ) الى الأبد ..

والدالعروس: لنمض مسرعين .. اركبوا خيلكم وعرباتكم فقد طلعت الشمس . أم العريس: امضوا في رفق حتى لا يحدث شيء.

( يفتح الباب الكبير في الصدر ويبدأ الناس في الخروج )

الخادمة : (وهى تبكى):

عندما تغادرين دارك أيتها العذراء البيضاء اذكرى أنك تمضين

مع نجم من نجوم السماء

الفتاة الأولى : طاهرة الجسد والثياب

تمضين من دارك الى زفافك ( يأخذون في الخروج )

الفتاة الثانية : الآن تفادرين دارك والي الكنيسة تمضين

الخادمة : والنسيم ينثر الزهور على رمال الطريق

الفتاة الثالثة : يا للعروس البيضاء

الخادمة : كأن زينة طرحة رأسها نسائم جميلة سمراء

( يخرجون . تسمع أصوات قيشاران وكاستانييت التسات وطبول ، ولا يبقى الاليوناردو وزوجته )

الزوجة : هيا بنا.

ليوناردو : الى أين ?

الزوجة : الى الكنيسة ، ولكنك لن تذهب على حصانك ،

ستأتى معى .

ليوناردو: في العربة ?

الزوجة : وهل هناك غيرها ?

ليوناردو : لست ممن يذهبون في العربات .

الزوجة : وأنا لست ممن يذهبن الى زفاف دون أزواجهن. لم أعد أستطيع احتمال هذه الحال أكثر من ذلك .

ليوناددو: ولا أنا.

الزوجة : ولماذا تنظر الى هكذا ، وكأن شوكة فى كل عين

من عينيك ?

ليوناردو: ميا بنا ..

الزوجة : لا أدرى ماذا يدور من حولى ، ولكن شيئا يدور فى خاطرى .. لا أريد أن أفكر .. ان شيئا واحدا يبدو لى فى وضوح : أنك تخليت عنى .. ولكن لى منك طفلا ، وفى الطريق طفل آخر .. هكذا تمضى الأمور بنا . نفس الحظ التعس

حاق بأمى .. ولكنى لن أنتقل من هنا ..

اصوات : (تغنى من الخارج):

عندما تغادرين دارك

والى الكنيسة تمضين

اذكرى أنك تخرجين

كأنك نجم يضيء

الزوجة: (باكية وهي تردد):

اذكرى أنك تخرجين

كأنك نجم يضيء

هكذا خرجت أنا أيضا .. كان الأمان يملأ قلبى حتى خلت أن صدرى يتسع للحقول كلها ..

ليوناردو: (ناهضا) هيا بنا.

الزوجية : ولكن ، سنذهب معا .

تيوناردو : نعم .. هيا ، سيرى (يخرجان) .

أصوات : (تغنى خارجا):

عندما تغادرين دارك والى الكنيسة تمضين اذكرى أنك تخرجين

كأنك نجم يضيء

( يهبط الستار في بظء )

## المنظر الثاني

(خارج المفارة التي تعيش فيها العروس ولون الجدران ابيض مغبر بعض الشيء وازرق حائل (باهت) وتبدو شجرات تين شوكي كثيرة كابية ضاربة الى اللون الفضى وتبدو حول المغارة طبيعة الهضبة الجافية وكل شيء في المنظر يبدو جامدا مثل التصاوير المعروفة على قطع القاشاني لمناظر الجبال التي يقيم فيها الغجر) و

الخادمة : (وهي تعد مائدة عليها كؤوس وأطباق):

كانت تدور

وتدور الساقية

وكان الماء منها يفيض.

اذا أقبلت ليلة الزفاف

فلتفترق الغصون

وليهبط ضوء القمر

على سياج شرفتها البيضاء ...

(ثم تقول في صوت عال):

ضعى المفارش

(ثم في صوت حزين):

كانوا يغنون

كان الأزواج يغنون وكان الماء يجرى ويفيض فقد أقبلت ليلة الزفاف . فكنتكن درم الفاكهة الجافة بالحلاوة ولتمتلىء بالعسل لوزات طعمتها مرير (ثم تقول في صوت عال): أعدوا النبيذ!

ر ثم فی صوت حزین ):

ایتها الغادة الرشیقة

یا أرشق من فی الوجود
انظری کیف یتدفق الماء
فقد أقبل یوم زفافك .
ضمی الیك ثیابك
وتحت جناح زوجك
لا تغادری دارك
فی صدره شعلة من نار
والحقول تترقب الشائعات

عن الدم المراق . كانت تدور .. كانت الساقية تدور

وكان الماء يجرى ويفيض فقد أهل عيد زفافك

فاتركى الماء يبعث بالبريق

أم العريس: (وهي داخلة) أخيرا آن الأوان!

والدالعروس: هل نحن أول من وصل ?

الخادمة : لا . منذ قليل وصل ليوناردو مع زوجته ، قطعا الطريق في سرعة الشياطين ، ووصلت الزوجة ميتة من الخوف ، طارا الى هنا كأنما أتيا على ظهر حصان .

والدالعروس: هذا الرجل يبحث عن الشر. أن دمه دم سوء.

أم العريس: أى دم ذلك الذى يجرى فى بدنه! انه دم أسرته كلها ورثوه عن جدجدهم ، ذلك الملعون الذى بدأ حياته قاتلا ، وجرى ذلك الدم فى كل هذا الجنس الشرير ، جنس ماهر فى استخدام السكاكين ، وناس ذوو ابتسامات صفراء كاذبة .

الوالد : لنصرف النظر عن هذا الموضوع .

الخادمة : كيف تصرف النظر عنه ?

الام : انه ليؤلمنى حتى ليصل الألم الى أطراف عروقى . فى وجوه أولئك الناس جميعا لا أرى الا اليد التى غالت عزيزا كان لى . هل ترانى بعينيك ? ألست أبدو لك مجنونة ذاهبة العقل ? هذا صحيح . وسبب جنونى أننى لم أصرخ مرة صرخة تشفى غليل صدرى . ان فى هذا الصدر صرخة قائمة كالشجى ، وأنا أكتمها وأداريها بثيابى . ولكن الموتى مضوا لحالهم ، وعلى "أن أصمت . وهناك ألسنة الناس التى تنقد وتلذع أصمت . وهناك ألسنة الناس التى تنقد وتلذع

الوالد : ليس هذا يوما تتذكرين. فيه هذه الأشياء .

الأم : عندما يجر الحديث الى هذا الموضوع فاننى لا أتمالك أن أتكلم ، ودواعى الكلام فيه اليوم أكثر ، لأننى اليوم سأبقى وحيلة فى دارى .

الوالد : حتى يرزقك الله بمن يؤنس وحدتك .

الأم : هذا أملى: الأحفاد ( يجلسان ).

الوالد : أرجو أن يرزقا أولادا كثيرين. هذه الأرض

فى حاجة الى سواعد كثيرة لا يتدفع لها أجر . لابد من صراع عنيف مع الحشائش الضارة والأشواك والصخور التى لا يدرى أحد من أين تأتى . هذه السواعد لابد أن تكون سواعد أصحاب الأرض ، سواعد تزيل العقبات وتسود هذه البطاح وتخرج النبات من البذور . نحن فى حاجة الى أولاد كثيرين .

الام : وعدد من البنات .. الأولاد تمضى بهم الرياح ، لأنهم مضطرون الى حمل السلاح ، أما البنات فلا يخرجن الى عرض الطريق أبدا .

الوالد : (في سرور) سيرزقان بنين وبنات.

الأم نسبكفلها ولدى كفالة كاملة . انه من بذرة صالحة . كان من الممكن أن يكون لأبيه أولاد كثيرون منى .

الواله : ليت ما نرجوه يتم فى يوم واحد ، فنراهما سريعا ولهما ولدان أو ثلاثة .

الأم : ولكن هذا لا يحدث . لابد من وقت طويل ، ولهذا يفجع الواحد منا اذ يرى دمه مراقا على الأرض . فيض من الدم يضيع فى دقيقة بعد أن

كلتفنا سنوات وسنوات . عندما أدركت ابنى وجدته مسجى على الأرض فى وسط الطريق . خضبت يدى بدمه ولعقتها ، لأنه دمى .. أنت لا تعرف هذا .. كنت أود لو جمعت التراب المخضب بالدم وحفظته فى اناء من البلور والتثوياز .

الوالد : الآن عليك أن تصبرى .. ان ابنتى ولود وابنك عفي .

الام = هذا ما أرجوه (ينهضان).

الوالد : أعدى أطباق القمح .

الخادمة : انها معدة .

زوجة بيوناردو : ( داخلة ) زواج مبارك!

الأم : شكرا .

ليوناردو : هل ستقيمون حفلا ?

الوالد : حفلا صغيرا ، الناس لا يستطيعون البقاء طويلا.

الخاصة : حضر الناس.

( يدخل الضيوف في جماعات مرحسة . يدخل العروسان ويد أحدهما في يد الآخر. يخرج ليوناردو )

العريس : لم نشهد مثل هذا الجمع فى زفاف آخر .

العروس: (في ضيق) أبدا.

الوالد : كان زفافا بديعا .

الام عائلات بأسرها حضرت.

العريس : بل حضر ناس لم يخرجوا قبل ذلك من بيوتهم .

الأم : أبوك أحسن الغرس ، وأنت تحصد ما زرع .

العريس : كان هناك أبناء عم لى لم أرهم من قبل .

الام : كل أهل الساحل حضروا .

العريس : ( فى سرور ) لقد أفزعتهم الخيل .

الام : (للعروس) فيم تفكرين ?

العروس : لا أفكر في شيء.

الأم : عندما تحل البركات يحس الانسان بثقلها .

( يسمع عزف قيثارات )

العروس : في ثقل الرصاص.

الام : ولكن لا ينبغي أن تثقل كاهلك ، ينبغي أن

تكوني مرحة كأنك حمامة .

العروس : هل سبقين هنا هذه الليلة ?

الأم : لا .. بيتى ليس فيه أحد .

العروس : ينبغى أن تبقى .

الوالد : (لأم العروس) انظرى .. لقد اصطفوا للرقس . ميرقصون رقصات من شاطىء البحر .

( يدخل ليوناردو ويجلس . زوجته تقف حامدة خلفه )

الأم : انهم أبناء عم زوجي ، وهم فى الرقص جامدون كالأحجار .

الوالد : يسرنى أن أراهم .. أى تغيير طرأ على هــذا البيت! (يذهب) .

العريس : (للعروس) هل أعجبتك الزهور ?

العروس : (تنظر اليه نظرة فاحصة) نعم.

العريس : كلها زهور صناعية من الشمع . ستبقى الى الأبد ، كم كنت أتمنى لو وضعت منها على ثيابك كلها .

العروس : لا ضرورة لذلك .

( ليوناردو يمضى الى جهة اليمين )

الفتاة الأولى: (للعروس) تعالى لننزع الدبابيس من شعرك.

العروس : (للعريس) سأعود حالا .

زوجة ليوناردو: أرجو أن تسعد مع ابنة عمى .

العريس: لا أشك في ذلك.

نوجة ليوناردو : ستبقيان هنا معا ولا تخرجان أبدا ، وستبنيان ييتكما . ليتنى أنا أيضا أوفق الى هذا المدى .

العريس : لماذا لا تشترون أرضا ?.. الأرض فى سفح العريس الجبل رخيصة والأولاد ينشأون فيها أحسن ..

الزوجة : ليس لدينا مال ، وخاصة اذا استمرت حياتنا على هذه الصورة ..

العريس : ان زوجك يحسن العمل.

الزوجة: نعم ، ولكنه يحو<sup>ع</sup>م ويطير أكثر مما ينبغى ، ويتنقيّل من شيء الى شيء . انه رجل لا يعرف الهدوء .

الخادمة : (للعريس وزوجة ليوناردو) ألا تتناولان شيئا ? سأعد لأمك ربطة من كعك النبيذ، انها تحبه حدا .

العريس : أعدى لها ثلاث ربطات .

نوجة ليوناردو : لا .. لا .. نصف ربطة تكفى .

العريس : ولكن هذا يوم فريد .

الزوجة : (للخادمة) وليوناردو ?

الخادمة : لم أره .

العريس: لابد أنه مع الناس.

الزوجة : سأذهب لأرى (تذهب).

الخادمة : (تنظر الى الراقصين) ما أجمل هذا!

العريس : وأنت ? ألا ترقصين ?

الخادمة : لا يطلبني أحد للرقص.

(تمر فتاتان فی صدر المنظر . خلال هذا المشهد كله ينبغی أن يكون صدر المسرح عامرا بحركة الناس)

العريس : هذا لأنهم لا يفهمون . ان النساء الناضجات مثلك يرقصن أحسن مما ترقص الشابات ..

الخادمة : أتريد مغازلتي يا ولد ?.. أي أسرة أسرتك ! رجال من ظهور رجال .. لقد شهدت وأنا طفلة زفاف جدك .. أي منظر ! كأنما كانوا يزفون حيلا !

العريس: اننى أقصر منه.

الخادمة : ولكن نفس البريق فى عينيك .. والعروس ، أين هي ?

العريس: ذهبت تنزع اكليلها.

الخادمة : أه .. اسمع : بما أنكما لن تكونا نائمين فى الخادمة الليل ، فقد أعددت لكما فخذا من لحم الخنزير

وبضعة أكواب كبار من الخمر المعتقة .. ستجدها على الرف الأسفل فى خزانة الطعام .. لعلكما تحتاجان اليها ..

العريس: (باسما) لا آكل في منتصف الليل ...

الخادمة : ( فى خبث ) اذا لم تأكل أنت .. أكلت العروس ( تذهب ) .

الفتى الأول : (داخلا وموجها الحديث للعريس) لابد أن تشرب معنا .

العريس: انني أنتظر العروس.

الفتى الثانى : ستكون معك في الفجر ..

الفتى الأول : تلك أحسن لحظة للشراب ..

الفتى الثاني : لحظة قصيرة معنا!

العريس : هيا بنا .

(يخرجون، تسمع اصوات عالية وضوضاء ناس أخدهم حماس الحفل ، تدخسل العروس ، من الباب القابل تدخل فتاتان تعدوان نحوها)

الفتاة الأولى: (للعروس) لمن أعطيت الدبوس الأول ? لى أم لهذه ?

العروس: لا أذكر.

الفتاة الأولى: أعطيتنيه هنا ..

الفتة الثانية : بل أعطيتنيه عند المذبح.

العروس : ( فى حالة اضطراب . يبدو أنها تغالب صراعا داخليا ) لا أعرف شيئا ..

الفتاة الأولى: المسألة أنني أريد منك ...

العروس : (مقاطعة ) لا يعنينى ما تريدين .. لدى أشياء كثيرة أفكر فيها .. ·

الفتاة الثانية : معذرة (ليوناردو يمر من ناحية لناحية في صدر المنظر).

العروس : هذه اللحظة من العمر لحظة اضطراب شديد ..

الفتاة الأولى: لا علم لنا بذلك ...

العروس : ستعرفان هذا عندما يجيء دوركما في الزواج.. هذه خطوات عسيرة ..

الفتاة الأولى: هل ضايقك الزفاف ؟

العروس : لا ، أرجوكما المعذرة ..

الفتاة الثانية : عن ماذا ? ولكن الدبوسين يساعدان عـــلى الزواج .. أليس كذلك ?

العروس : نعم .. الاثنان ..

الفتاة الأولى: واذن فستتزوج احدانا قبل الأخرى ..

العروس : الى هذا الحد مشتاقتان الى الزواج ? ...

الفتاة الثانية : (في خجل) نعم ..

العروس : لماذا ?..

الفتأة الأولى: لأنه .. ( تعانق صاحبتها . تجريان خارجتين .

يقبل العريس خلف عروسه ويطوقها بذراعيه) -

العروس : (في فزع شديد) دعني ٠٠

العريس: تفزعين منى ?..

العروس : آه .. أهو أنت ?

العريس : ومَن غيرى ? (لحظةصمت) اما أبوك واما أنا ..

العروس: صحيح ..

العريس : لو كان أبوك لضمك أرفق منى ..

العروس : طبعا ..

العريس : (يعانقها في قوة وفي شيء من المفاجأة) لأنه

عجوز ..

العروس : (في جفاء) دعني ..

العريس : ولم َ ? (يتركها) .

العروس : لأن .. لأن الناس يروننا (تمر الخادمة من

خلفهما دون أن تنظر اليهما ) .

العريس : وماذا في هذا ? لقد تزوجنا ..

العروس : صحيح .. ولكن دعنى الآن .. فيما بعد ..

العريس: ماذا بك ? كأنك خائفة ?..

العروس : مابى شىء .. ابق الى جانبى ( تدخــل زوجة ليوناردو ) .

زوجة ليوناردو : لا أريد ازعاجكما ..

العريس : قولي ما تريدين .

آلزوجة : هل مر زوجي من هنا ?

العريس : لا .

الزوجة : انني لا أجده ، وحصانه ليس في الحظيرة .

العريس : (في سرور) لابد أنه خرج يجرى به شيئا.

( تذهب زوجة ليوناردو باديــة القلق . تدخل الخادمة الى المسرح )

الزوجة: ألستما سعيدين بكل هذه التمنيات الطيبة ?

العروس : أود لو ينتهى ذلك .. ان العروس متعبة بعض الشيء .

الزوجة : ما هذا يا بنيتي ?..

العروس : أشعر وكأن ضربة أصابت رأسي ..

الزوجمة : عروس من بنات هذه الجبال .. لابد أن تكون عفية ( للعريس ) أنت الوحيد الذي يستطيع أن

يداويها .. لأنها امرأتك .. ( تعدو خارجة ) .

العريس : (يضمها اليه) لنذهب الى الرقص لحظة (يقبلها).

العروس : (فى خوف) لا .. أريد أن أستلقى فى فراشى بعض الوقت ..

العريس : اذن أرافقك ..

العروس : مستحيل !.. وكل أولئك الناس هنا ?.. ماذا يقولون ?.. دعنى أسترح لحظة ..

العريس : كما تريدين .. ولكن لا تستمرى هكذا الى الليسل ..

العروس : (عند الباب) في الليل سأكون أحسن ..

العريس : هذا ما أرجوه (تدخل الأم).

الأم : يا ابنى !..

العريس: أين كنت ?

الأم : وسط هذه الضوضاء كلها .. هل أنت سعيد ?

العريس : نعم .

الأم : وامرأتك ?

العريس . تستريح قليلا .. هذا يوم عسير على العرائس ..

الام : يوم عسير ? انه اليوم الوحيد الجميل . في مثل

هـذا اليوم من عمرى أحسست كأنما ورثت الدنيا (تدخل الخادمة وتتجه الى غرفة العروس) هذا يوم احياء أرض وزرع شجر جديد..

العريس: ستتركيننا بعد الحفل ?

الام نعم ، لابد أن أكون في بيتي ..

العريس: وحدك ?

الأم الن أكون وحدى . أن رأسى حافل بأشياء

كثيرة ، وعامر برجال وألوان من الصراع .

العريس : ولكن هذا الصراع لم يعد له الآن محل.

( تدخل الخادمة مسرعة وتجرى ثم تخرج من باب صدر المنظر )

الام الانسان حيا فالصراع قائم.

العريس: ستظل طاعتى لك كما هي ..

اجتهد فى أن تكون عطوفا على زوجتك دائما ،
 واذا وجدت منها مرة غرورا أو نشوزا فداعبها
 دعابة تؤلمها بعض الشىء: ضمها اليك بقوة ،
 أو عضها ثم قبلها بعد ذلك فى رفق .. هكذا
 تحول بينها وبين الغضب ، ولكنك تشعرها أنك

IKa

الرجل ، أنك السيد ، وأنك صاحب الأمر . هكذا تعلمت من أبيك ، والآن وقد ذهب أبوك الى حال سبيله فعلى أنا أن أدلك على ما يقويك ويشد أزرك ..

العريس : سأفعل دائما ما تأمرينني به .

الأب : (داخلا) ابنتي .. أين هي ?

العريس : انها في الداخل (يذهب الأب للبحث عنها).

الفتاة الأولى: ( للعريس ) ليأت العروسان ، سنقوم برقصة

الفتى الأول : (للعريس) أنت ستقود الرقص.

الاب : (خارجا) انها ليست هنا.

العريس : غير ممكن ..

الاب البرفة . لابدأنها صعدت الى الشرفة .

العريس: سأرى (يخرج).

( تسمع أصوات وقيثارات )

الفتاة الأولى: لقد بدأوا (تخرج).

العريس: (داخلا) ليست هناك!

الام : ( فى قلق ) غير ممكن ..

الأب : أين تكون قد ذهبت ?

الخاصة : (داخلة) البنت .. أين تكون ?

( يخرج العريس ، ويدخل ثلاثـــة من الضيوف )

الاب : ( في قلق وحيرة ) ألا تكون في الرقص ?

الخادمة : لست هناك .

الاب : ( فى غضب ) هناك ناس كثيرون .. ابحثوا عنها .

الخادمة : بحثت ..

الاب : (في انفعال) اذن أين هي ?

العريس: (داخلا) لا أثر لها في أي مكان ..

أم العريس : (لوالد العروس) ما هذا ? أين ابنتك ? ( تدخل زوجة ليوناردو )

زوجة ليوندرو : هربا .. هربا معا ! هي وليوناردو ، هربا على الحصان .. هربا متعانقين كأنهما سهم مارق .

الاب غير صحيح .. ابنتي لا تفعل ذلك .

الام : بل تفعله .. انها نبتة من أم سيئة .. وهو مثلها .. ولكنها الآن زوجة ابنى .

العريس : (داخلا) سنتعقبهما .. من لديه حصان ?

الأم ن لديه حصان الساعة ?.. من لديه حصان ?..
ساعطيه فيه كل ما أملك ، وعيني ، وحتى
لساني ..

اصوات : هاكم حصانا ..

الام : (لابنها) امض فى طلبهما (يمضى فى رفقة شابين) لا .. لا تذهب ، هؤلاء ناس يقتلون بسرعة ، ويحسنون القتل .. ولكن .. أجل .. امض مربعا وسأتبعك ..

الأب : هذا لا يمكن أن تفعله ابنتى .. قد تكون ألقت تفسها في البئر .

الذين يلقون أنفسهم في الماء هم الأشراف ، هم الأطهار .. أما هذه فلا .. ولكنها الآن زوجة ابنى . هنا فريقان من الناس ( يدخل الجميع أسرتى وأسرتك .. اخرجوا كلكم من هنا .. انفضوا غبار أحذيتكم .. سنمضى لنصرة ابنى ( يفترق الناس فريقين ) ان وراءه أسرته .. أبناء عمه من السواحل ، وكل الذين أنوا من الداخل .. اخرجوا من هنا ، امضوا في كل طريق . حانت ساعة الدم مرة أخرى . سنخرج فريقين : أنت ومن معك ، وأنا ومن معى .. خلفهما !.. خلفهما !.. خلفهما !..

#### ســـــتار

الأم

# ر المالث

### المنظر الأول

( فى غابة ، والوقت ليل ، جذوع أشجار ضخمة عليها بلل ، المطر ، جو مظلم ، يسمع صوت قيثارتين (آلتى ڤيولين) ، ( يدخل ثلاثة من الحطابين )

اخطاب الأول: هل وجدوهما ?

الخطاب الثاني: لا ، ولكنهم يبحثون عنهما في كل مكان.

الخطاب الثالث: سيعثرون عليهما.

الحطاب الثاني: شششت !

الحطاب الثالث : مأذا ?

الخطاب الثانى: يبدو أنهم يقتربون من كل الطرق فى آن واحد.

الحطاب الأول: عندما يطلع القمر سيرونهما.

الخطاب الثاني: كان ينبغي أن يدعوهما وشأنهما.

الخطاب الأول: الدنيا كبيرة وفيها متسع للجميع .

الحطاب الثالث: سيقتلونهما ..

الحطاب الثانى: ينبغى أن يتبع كل انسان هواه ، لقد أحسنا اذ هربا .

الحطاب الأول: كان كل منهما يخدع الآخر، ولكن نداء الدم غلب.

الحطاب الثالث: الدم!

الحطاب الأول: على الانسان أن يسير في الطريق الذي يقوده اليه دمه ..

الخطاب الثانى: ولكن الدم الذي يرى النور تشربه الأرض..

الخطاب الأول: وما الضرر فى ذلك ? خير للانسان أن يتصفى دمه ويموت من أن يعيش ودمه متعفن فى

جسده.

الخطاب الثالث : اصمتا ...

الخطاب الأول: ماذا ? هل تسمع شيئا ?..

الحطاب الثالث: أسمع غناء صرّار الليل ونقيق الضفادع وأحس تربص الليل ..

الخطاب الأول: ولكن ، لا أثر للحصان.

الحطاب الثالث: لا أثر ..

الخطاب الأول: لابد أنه يحبها الآن ..

الخطاب الثانى: كان جسدها مقدرا له وجسده مقدرا لها ..

الحطاب الثالث: سيعثرون عليهما وسيقتلونهما .

الخطاب الأول: ولكن حتى يجدوهما يكون دمهما قد اختلط وأصبحا كاناءين فارغين أو كنهرين جافين ..

الحطاب الثانى: السماء مغطاة بالسحب ، ولن يستطيع القمر الظهور .

الحطاب الثالث: سيجدهما الزوج على ضوء القمر أو بدونه ، لقد رأيته خارجا فى طلبهما كأنه شهاب غاضب . كان وجهه فى لون الرماد وفى ملامحه ارتسم مصير قومه جميعا .

الحطاب الأول: قومه القتلى وأجسادهم طريحة فى عسرض الطريق.

الخطاب الثاني: أصبت!

اعطاب الثالث: تظن أنهما سيستطيعان الافلات من الحصار ?

الحطاب الثانى: ذلك صعب جدا .. هناك سكاكين وبنادق محيطة بهما على مدى عشرة فراسخ .

الخطاب الثالث: معه حصان جيد.

الخطاب الثانى: ولكن معه امرأة ..

الخطاب الأول: نحن قريبون منهما الآن.

الحطاب الثانى: بقيت شجرة ذات أربعين غصنا ، الآن نقطعها وننتهى .

الحطاب الثالث: الآن يطلع القمر .. لنسرع الآن . ( نور يضيء الجانب الأيسر من المنظر )

اخطاب الأول: أيها القمر الطالع

تتبدئى بين أوراق كبار

الخطاب الثانى: نورك يصبغ الياسمين بلون الدم

الخطاب الأول: أيها القمر الوحيد

تتبدى بين أوراق خضراء

الخطاب الثاني: كفضة على وجه العروس

الخطاب الثالث: أيها القمر الشرير

دع للهوى غصنا ظليلا

الخطاب الأول: أيها القمر الحزين

دع للهوى غصنا ظليلا

( يخرجون ، يظهر القمر فى الجانب المضىء من المنظر على اليسار ، يبدو فى هيئة حطاب شاب ناصع الوجه ، ينتشر على المسرح ضوء أزرق ساطع )

> القمر : بَجَع سابح وسط النهر عين ترنو وسط جدران الكنيس

فجر كاذب بين أوراق الغصون هذا أنا ، ومنى لا هروب . من هذا الذي يتخفعي ? ومن ذا ينتحب بين أشجار الشوك في بطن الوادى ? ان القمر يرمى مدية وبدعها في الهواء عالقة ، نصل يتربص في ثقل الرصاص مشتاقا الى أن يصير ألما ينزف الدماء . دعوني أدخل ، لقد أقبلت مقرورا من النوافذ والجدران. اكشفوا السقوف وافتحوا الصدور لكى أدخل وأستدفىء. أحس بردا ، ولى رماد من معادن مستسلمة للرقاد تبحث عن قمة النار على أعالى الجبال والطرقات. ولكن الثلج يحملني على ظهره المتجعد

وفى مياه المستنقعات القاسية الباردة تنراءى ظلالى ولكن ، هذه الليلة سيجرى في وجنتي دم نجيع ومنه سيرتوى القصب المتراكم في مهاب الرياح العاتية. لتختف المخابىء والظلال لكيلا يتمكنا من الفرار فانني أريد أن أستقر في صدر أظفر فيه بالدفء قلب خالص لی دافيء يسكب ما فيه على جبال صدرى دعوني أدخل! أي ، دعوني! ( متحدثا الى الغصون ) لا أربد ظلالا فان شعاعي لابدأن ينفذ في كل مكان ، حتى الظلمة بين الجذوع لينفذ فيها قبس من ضياء

فهذه الليلة لابد أن تظفر وجنتاى وأكوام القصب المتراكم عند مهاب الرياح العاتية بفيض من عذب الدماء من ذا يختفى ها هنا ? اخرج أقول ! لا ، لا سبيل الى الفرار سأسكب من ضيائى على الحصان نارا تتوهج كالماس

( يختفى بين الأشجارويعود الظلام فيشمل المنظر ، تخرج امرأة عجوذ مغطاة تماما بثياب رقيقة خضراء داكنة ، تظهسر حافية القدمين ، وجهها لا يكاد يبدو بين طيات الثياب ، هذه الشخصية غير مذكورة بين شخصيات المسرحية )

المتسولة : هذا القمر يولى ، وهما يقتربان .
لن يمرا من هنا ، فان همس مياه النهر
وأزيز الربح بين جذوع الأشجار
ميكتمان صرخاتهما أن تذيع
هنا ، وعاجلا ، لابد أن يقع المحذور .
لقد وهنت قواى .

التوابيت مفتوحة تترقب ، والأكفان تنتظر على فراش الزفاف . جسدين ثقيلين مقطوعى الوريد لا يستيقظن طير" ، ولا يجر نسيم حاملا فى طياته أنينهما وطائرا به الى قمم الأشجار السوداء أو يغيبه فى ترب رقيق أو يغيبه فى ترب رقيق ( فى ضجر )

( يظهر القمر مرة أخرى ويعود الضــوء الأزرق الساطع)

لقمر : ها هم أولاء قادمون
بعضهم على الطريق الصغير
وآخرون على طريق النهر
الآن أضيء أحجار الطريق ( موجها الحديث
للمتسولة ) ماذا تريدين ؟

التسولة: لاشيء!

القمر : الآن تهب الرياح في عنف بسلاخ ذي حدين .

المتسولة : ألق ضوءك على الصدور وافتح أزرار الثياب والأسنة بعد ذلك تعرف طريقها .

القمر : ولكن ، ليكن موتهما بطيئا ، حتى يستطيع الحم

أن يُجرى بين أصابعى همسته الرقيق انظرى ، ها هى وديانى تصحو ، وهى من رماد ' مشتاقة لفيض الدم المتحدِّر

التسولة : لن ندعهما يعبران النهر . صمتا !

القمر : " ها هم أولاء قادمون .

( يختفي القمر . يعود الظلام الى المسرح )

المُسُولة الله النور التسمعنى ? لا سبيل الى الفرار

( يدخل العريس مع الفتى الأول ، تجاس المتسولة وتتغطى بثوبها )

العريس : مين هنا ?..

الفتى الأول : لن تجدهما ...

العريس : بل سأظفر بهما ...

الفتى الأول : أظن أنهما سلكا طريقا آخر .

العريس : لا ، من لحظة أحسست. عدو الحصان .

الغتى الأول : قد يكون حصانا آخر .

العريس: (في انفعال) اسمع ، ليس في الدنيا غير حصان

واحد ، هو هذا ، أفهمت ? اذا كنت ستتبعنى فاتبعنى صامتا .

الفتى الأول : أردت ...

العريس : اسكت . أنا واثق أننى سأجدهما هنا .. أترى هذه الذراع ? انها ليست ذراعى ، بل ذراع أخى وأبى والذين ماتوا من قومى . وفى هذه الذراع من القوة ما أستطيع بها اقتلاع هذه الشجرة من أصلها لو أردت . لنمض من هنا ، فانى أحس كما لو كانت أسنان أهلى كلهم قد انتشبت هنا حتى لا أستطيع أن أتنفس .

المتسولة : (متوجعة) أي !

الفتى الأول : هل سمعت ?

العريس : امض من هنا ، ودر دورة ..

الفتى الأول : ما هذه الأحملة صيد .

العريس : نعم ، صيد . انه أكبر صيد يمكن أن يكون . ( يسلم الفتى الأول ، يسير العريس مسرعا ناحية الشمال فيتعثر في المتسولة

وهى رمز للموت)

التسولة: أي!

العريس : ماذا تريدين ?

التسولة : أشعر ببرد.

العريس : الى أين تمضين ?

التسولة : (مستمرة فى التوجع على طريقة المتسولين) هناك بعيدة.

العريس : من أين أتيت ?

التسولة : من هناك ، من بعيد جدا .

العريس : هل رأيت رجلا وامرأة على ظهر حصان ?

المتسولة : (كأنها تستيقظ) انتظر (تنظر اليه) فتى جميل .. (تنهض) ولكنك تكون أجمل وأنت

عریت ،

العريس : قولى لى ، أجيبينى ! أرأيتهما ?

التسولة : صبرا .. ما أعرض منكبيك! كيف لا تريد أن

تكون موسداً عليهما بدلا من السير على قدميك

الصغيرتين هاتين ?

العريس : (يهزها في عنف) سألتك ِ هل رأيتهِ هما ?.. هل مسرّا من هنا ؟

التسولة : ( فى حماس ) لم يمرا بعد ، ولكنهما خارجان الآن من وراء التل .. ألا تسمعهما ?

العريس : لا .

المتسولة : ألا تعرف الطريق ?

العريس : سأذهب أيا كان هذا الطريق.

المتسولة : سأرافقك . اننى أعرف هذه الناحية .

العريس: (متعجلا) فلنذهب اذن .. من أين ?

المتسولة : (في لهجة درامية) من هناك.

(يخرجان مسرعين ، صوت آلتى ڤيولين ترمزان ألى الغابة - يسمع من بعيد . يعود الحطابون يحملون فؤوسهم على أكتافهم ، يسيرون في بطء بين جذوع الأشجار)

الخطاب الأول: أيها الموت المطل

زاحفا من بين أوراق كبار

الخطاب الثانى: لا تطلقن فيض الدماء!

الخطاب الأول: أيها الموت .. القادم وحيدا

أيها الموت الرابض بين الأوراق اليابسة

الحطاب الثالث: لا تنثر الأزهار على الزفاف

الخطاب الثاني: أيها الموت الحزين

أبق للحب غصنا أخضر

الخطاب الأول: أيها الموت الخبيث

دع لهواهما غصنا أخضر

( يمضون خارجين وهم يتجدثون ، يدخل ليوناردو والعروس )

اليوناردو: اصمتى!

العروس : من هنا سأمضى وحدى الأقلام الذهب الآن ، أريد أن تعود

عيوناددو: قلت لك اسكتى!

العروس ناسنانك أو بيديك ، بأى شيء تستطيع انزع عن عنقى الطاهر معدن ذلك القيد ودعنى أعش فى نسيان هناك فى بيت من الطين واذا لم تكن تريد قتلى كما تقتل حية صغيرة فضع فى يدى ، يد ى العروس قناة البندقية تصعد وتحرق رأسى !

ميونهردو : الآن وقد قطعنا الشوط، اصمتى لأنهم فى أعقابنا عن كتب

## ومعى لابد أن آخذك

العروس : لن يكون هذا الا على الرغم منى

ليوناددو : على الرغم منك ? مكن منا نزل

سلم الدار أولا ?

العروس : أنا نزلت أولا

ليوناردو : من كان الذي وضع

للحصان لجاما جديدا ?

العروس : أنا بنفسى ، هذا حق

ليوناردو: ويد من كانت التي

وضعت قدمى في الركاب ?

العروس: يداى هاتان ، وهما طوع أمرك ولكنهما — اذ تريانك — تريدان أذ تتماما الله منه المهما

أن تقطعا العروق الزرقاء وتوقفا خفق الدم فى شرايينك الآن دعنى اننى أحبك .. أحبك ، ولكن الآن دعنى فلو أننى استطعت الآن قتلك لفعلت ، ووضعتك فى كفن وزينت أطرافه بشريط من بنفسج

آه ، أية حسرة ، وأية نار

تصعد وتحرق رأسي!

ليوناردو

: أية شظايا أحس لذعها في لساني لأننى أردت نسيانك وأقمت جداراً من حجر بین داری ودارك ذلك حق .. ألا تذكرين إ وعندما رأيتك من بعيد ذررت في عيني رملا ولكنني كنت أمتطي حصانا والحضان مضى بي الى بابك وعندما رأيت اكليل الفضة على رأسك استحال دمي أسود فاحما ودارت الأحلام في رأسي وأشاعت الروح الخبيث في جسدي والذنب في هذا لم يكن ذنبي وانما هو ذنب التراب وذنب ذلك العطر الذي ينبعث من صدرك وشعرك

العروس : أي .. أي جنون هذا . أنا لا أريد

منك فراشا ، أو طعاماً معك ومع هذا ، فما تمر لحظة من نهار الا وأشتهي أن أكون بقربك فانك تنزعني في عنف ، وأطيع ثم تأمرني أن أعود وأنا أتبعك طائرة فى الهواء كأنني عشب يميل مع الريح لقد تخليت عن رجل صلب العود وزهدت في نسله جميعاً ومضيت على وجهى يوم الزفاف وعلى رأسى اكليل العروس بك أنت سينزل العقاب وهو أمر لا أريده اتركني وحدى ، وانج بنفسك فليس هناك من يحميك

على حافات الصباح تتحرك في غصون الشجر هذا الليل يلفظ أنفاسه على حافات الصخور

هيا بنا الى ركن مظلم أنعم فيه بحبك آبدا فاننى لا أحفل بالناس ولا بالسم الذى يطرحون ( يمانقها في قوة )

العروس : وأنا ، عند قدميك سأنام ساهرة على أحلامك

عاریة ، أنظر الی البطاح ( فی حزن ) كأننی كلبة یقظی فتلك هی حقیقتی ، یكفی أن أنظر الیك لیحرقنی جمالك

اليوناردو : هذه نار تحرق نارا ونفس الشعلة الصغيرة تحرق سنبلتى قمح معا .. هيا بنا ! ( يجذبها )

العروس: الى أين تمضى بى ?
ليوناددو: الى حيث لا يستطيع الوصول
أولئك الذين يحيطون بنا
هناك أستطيع أن أنظر اليك

# **العروس :** (ساخرة):

يمضى بى من سوق لسوق ?
عار على امرأة طاهرة
أن يرانى الناس أجمعون
وأغطية سرير زفافى
تخفق فى الهواء كأنها أعلام

ليونادد : أنا أيضا وددت لو تركتك لو أننى أفكر كما يفكر الناس ولكنى الى حيث تمضين أمضى وأنت أيضا مثلى ، سيرى ، حاولى .. لقد شك رباط من ضوء القمر

وسطى الى خصرك

( يدور هذا المنظر كله فى عنف ، تشسيع فيه روح الاشتهاء )

العروس : أتسمم ?

ليوناددو : ناس مقبلون

العروس : انج بنفسك

هنا ، من العدل أن ألقى المنية وقدماى تخوضان الماء والشوك يجلل رأسي ولتبك أوراق الشجر

على امرأة ضلت وهي عذراء!

ليوناددو: اصمتى ، الآن الينا يصعدون

العروس : اذهب!

ليوناردو : صمتا ، كيلا يحسوا بنا .

امضى أمامى ، قلت .. هيا بنا .

العروس : (تتردد) نمضى معا ?

اليوناردو : (يعانقها) أي طريق تريدين .

اذا فرقوا بيننا

فلن يكون هذا الا بعد موتى

العروس : وبعد موتى أيضا .

( بخرجان متخاصرین )

( يظهر القمر في بطء شديد ، يشيع في المسرح ضوء أزرق ساطع ، يسمع صوت القيثارتين ، فجأة تسمع صرختان عنيفتان ويتوقف عزف القيثارتين ، عندما تنطلق الصرخة الثانية تظهر المسسولة وتقف وظهرها للجمهور ، ترفع يديها وتفتسح رداءها وتظل وسط المسرح كأنها طسائر ذو جناحين هائلين ، يقف القمر ، الستار يهبط في صمت تام )

#### المنظر الأخير

( تاعة مطلية الجدران باللون الأبيض ، تتكون من أقواس ( بواكى ) وجدرأن سميكة . على اليمين واليسار سلالم بيضاء . صدر المنظر قوس كبير وجدار بنفس اللون . الأرضية ايضا ينبغى أن تسكون بيضاء ناصعة . هذه الفرفة البسيطة ينبغى أن تحكى للنظارة في جوها وعمارتها جو كنيسة ، لا ينبغى أن يكون فيها شيء رمادى اللون ، ولا تكون فيها ظلال ، حتى الظلال لتى تستدعيها طبيعة المناظر ) .

( فتاتان في ثياب زرقاء داكنة تفكان كرة من الصوف الأحمر )

الفتاة الأولى: كرة الصوف، يا كرة الصوف ماذا تريدين أن تصنعى ?

الفتاة الثانية توبا كأنه الياسمين. صوف رقيق كأنه البلور يولد فى الساعة الرابعة ويموت فى الساعة العاشرة خيط من هذا الصوف خيط من هذا الصوف يصبح قيداً على قدميك ووثاقا يشد الى رأسك

تاج الغار المرير

طفلة : (تغنى) هل شهدتم الزفاف ?

الفتاة الأولى: ما شهدته.

• تطفلة : ولا أنا كنت هناك!

ماذا يمكن أن يحدث تحت أشجار الكروم ?

ماذا يمكن أن يحدث

تحت أغصان الزيتون ?

ماذا حدث

حتى أن أحداً لم يعد ?

هل شهدتم الزفاف ؟

الفتاة الثانية : قلنا لم نشهده .

الطفلة : (وهي ذاهبة) ولا أنا!

الفتاة الثانية : كرة: الصوف ، يا كرة الصوف!

ماذا تريدين أن تغنى ?

الفتاة الأولى: جروح أصبحت جافة كالشمع

وآلام تتضوع كالريحان رقاد في الصباح وسهر في الليل

الطفلة : (واقفة على الباب):
خيط الحياة يتعقد
على الصخور القاسية
والجبال الزرقاء
أذنت له فى المرور
فيجرى ، ثم يجرى ، ثم

فيجرى ، ثم يجرى ، ثم يجرى حتى يصل فى النهاية الى أن يغمد سكينا الى أن يغمد سكينا ويخمد أنفاس الحياة (تذهب)

الفتاة الثانية : ياكرة الصوف ، ياكرة الصوف! ماذا تريدين أن تقولي ?

الفتاة الأولى: عاشقة أظلها الصمت

وعريس مضرج بالدماء على الضفة الساجية رأيتهما طريحين

( تتوقف وتتأمل كرة الصوف ) ·

الطفلمة : (واقفة عند الباب): يجرى ، ثم يجرى ، ثم يجرى حتى هنا ، ذلك الخيط ها هما بالطين مجللان أحس بهما قادمين جسدين متصلبين

وأكفان في لون العاج ( تذهب )

( تظهر زوجة ليوناردو وأم العريس وعليهما علائم الفزع )

الفتاة الأولى: هل هم الآن قادمون ?

ام العريس: (في مرارة) لا ندرى.

الفتاة الثانية : ماذا تحكين عن الزفاف ?

الفتاة الأولى: حدثيني!

ام العريس: (في جفاء) لا شيء ...

الزوجة : أريد أن أعود الأعرف كل شيء.

ام العريس: (في انفعال):

أنت ، الى دارك عودى باسلة ووحيدة تعودين الى دارك لتبلغى المشيب وتبكى ولكن خلف باب مغلق .. وحيدة دون رجل ، لا حى ولا ميت منغلق النوافذ

ولتهطل الأمطار ، ولتهبط ظلمات الليالي. على الأعشاب المرة

الزوجة : ماذا عساه قد حدث ؟

أم العريس: لا يهمنك ما حدث

اسدلى على وجهك نقابا

أولادك هم أولادك أنت وحدك

وعلى فراشك

ضعی صلیبا من رماد

حيث كانت وسادته (تخرجان)

المتسولة : (على الباب) كسرة من خبز يا صبية . ﴿

الطفلية : اذهبي ...

( تتجمع الفتيات )

المتسولة : ولماذا أذهب ?

الطفلة : لأنك تهرفين ، اذهبي ..

الغتاة الأولى: يا صبية!

المتسولة : كنت أستطيع أن أطلب عينيك ! ان سحابة من الطيور تتبعني .. أتريدين واحدا ?

الطفلة : أريد أن أذهب من هنا .

الفتة الثانية : (للمتسولة) لا عليك منها.

الفتاة الأولى: من طريق النهر أتيت إ

التسولة : من هنا يأتي النهر.

الفتاة الأولى: (في حياء) أستطيع أن أسألك شيئا ?

المسولة : لقد رأيتهما ، بعد قليل يكونان هنا .

سيلان عارمان

هد أا أخيرا بين أحجار هائلة رجلان عند حافر حصان غالهما الموت في ليلة ساجية

( ثم فی سرور )

ميتان ، أجل ميتان!

الفتاة الأولى: اسكتى يا عجوز ، اسكتى .

اللتسولة عيونهما ، زهور ذابلة .. وأسنانهما

قبضتان من ثلج جَمَد سقطا معاً ، وعادت العروس ثوبها وشعرها مضرجان بالدم يعودان فوق كل منهما دثار محمولين على أكتاف فتيان طوال هذا ما حدث ؛ ولا زيادة . وكان عدلا . فوق زهرة الذهب ، رمل ملوث .

(تذهب المتسولة الفتيات تحنين رؤوسهن، وتمضين خارجات في خطوات وئيسدة منتظمة)

الفتاة الأولى: رمل ملوث

الفتاة الثانية : فوق زهرة الذهب

طفلية : فوق زهرة الذهب

يأتون بالموتى من النهر

أسمر أولتهما

أسمر ثانيهما

أى بلبل داكن ذاك الذي يحوم ويعول فوق زهرة الذهب ?

( تذهب ، يبدو المسرح خاليا ، ثم تظهر ام العريس وجارة لها ، الجسارة تدخل باكيسة

الأم : كتفي عن البكاء .

الجارة : لا أستطيع.

الأم نقلت اسكتى ( وهى على الباب ) هل من أحد هنا ? ( ترفع يديها الى جبهتها ) ابنى . لابد أن يجيب . ولكن ابنى قد صار حرمل ذراع من زهر جاف . ابنى قد صار صوتا خافتا خلفه

الجبال (للجارة فى غضب) أما تريدين أن تصمتى ? فى هذا البيت لا أريد عبويلا . دموعكن من العين فحسب ، أما دموعى فتنهل عندما أكون وحدى .. تنبع من اخمص قدمى .. من صميمى .. تتدفق أحراً من الدماء .

الجارة : تعالى الى دارى ، لا تبقى هنا وحدك.

الأم

 هنا أريد أن أكون ، هنا في هدوء .. الآن قد غالهم الموت جميعا . في منتصف الليل سأنام ، سأنام دون أن تخيفني بعسد اليوم بندقية أو سكين . غيرى من الأمهات سيبقين عملى النوافذ ساهرات وعلى رؤوسهن يهطل المط حتى تطمئن قلوبهن بطلعة أبنائهن .. أما أنا فلا.. ومن أحلامي سأصوغ يمامة باردة من العــاج لتحمل الى القبور زهور كاميليا مبللة بالندى .. لا ، انها ليست روضة أموات .. انها ليست قبورا .. بل فراشا من الثرى ٤٠ فراشا يضمهم ويهدهدهم الى السماء (تدخل امرأة متشحة بالسواد وتنجه الى اليمين ، وهناك تركم. ثم تقول الأم للجارة ) أنزلي يديك عن وجهك ..

أمامنا أيام رهيبة . لا أريد أن أرى أحدا . أنا والأرض فحسب ، أنا وأحزاني وهذه الجدران الأربعة ! أي .. أي !.. ( تجلس منهوكة القوى )

الجارة : كوني رحيمة بنفسك .

الام : (تزبيح شعرها الى الوراء) لابد أن أملك زمام نفسى (تجلس) لأن الجارات سيأتين ولا أريد أن يريننى فى هذه التعاسة ، فى هذا البؤس! امرأة ليس لها ولد واحد تضمه الى شفتيها.

( تظهر العروس ، لا تحمل على راسها اكليل الزهور ، متدثرة بمعطف اسود )

الجارة : ( فى غضب عندما ترى العروس ) أين تذهبين ?

العروس : هنا.

الام : (للجارة) من هذه ?

الجارة : ألا تعرفينها ?

الام المذا أسائلك من هي ? لأنني لا ينبغي أن أعرفها حتى لا أنشب أسناني في عنقها . أيتها الحية الرقطاء (تنجه نحو العروس في غضب شديد ثم تتوقف ، وتقول للجارة) أترينها ? ها هي

هنا ، وهى تبكى .. وأنا هنا واقفة ساكنة دون أن أنزع عينيها من وجهها ! لا أفهم نفسى .. أثنراني لم أكن أحب ابنى ? ولكن شرفه ? أين شرفه ? ( تضرب العسروس فتقع هده عملي الأرض)

الجارة : يا الهي ! ( تحاول أن تحول بينهما ) .

العروس: دعیها .. أتیت الی هنا لتقتلنی ولیحملونی معهما ( للام ) ولکن لا تقتلینی بیدیك بل بخطاطیف من حدید ، بل بفاس ، واضربی فی عنف حتی تتحطم الفاس علی عظامی .. دعیها ، فاننی أرید أن تعرف أننی طاهرة .. اننی قد أکون مجنونة ، ولکنهم یستطیعون أن یوارونی التراب ولما تقع عین رجل علی بیاض صدری ..

الام اصمتى ! اصمتى ! وماذا يهمنى أنا ذلك ؟

الأننى مضيت مع رجل آخر .. نعم مضيت ! ( فى خوف ) أنت أيضا كنت تفعلين لو كنت مكانى . كنت امرأة تحترق بالشوق ، مثقلة بالقروح من داخل ومن خارج . وكان ابنك

العروس

بالنسبة لي سؤرا من الماء رجوت منه الولد وملك الأرض والعافية ، أما الآخر فكان نهرا أسمر مليئا بالأعشاب حكمكل الي الصوت المكتوم لتدافئم الماء بين صخوره ونشيده الهامس. ومضيت مع ابنك كما أمضى مع طفل صغیر أحس معه و كأنی فی ماء بارد ، بینما كان الآخر يبعث عملي مئات من الطيه ور أسرايا تعترض طريقي وتترك نقطا من الندي فوق جروحی ، جروح امرأة مسكينة ذابلة ، جروح امرأة يداعبها اللهب. لم أكن أريد متابعته ، اسمعی هذا جیدا ، لم أكن أرید . كان ابنك غاية مناى ، ولم أخدعه ، ولكن ذراع الآخـــر انتزعتني كأنها موجة طاغية جرتني جرًا عنيفا .. وكانت هذه الذراع ستظل تجسرني في عنف دائما ، دائما ، دائما حتى لو أتنى صرت عجوزا يمسك بشعرى أحفادك جميعا ..

( تدخل جارة )

الأم : هي لا لوم عليها ، ولا على ( في سخرية ) على من اذن ? انها امرأة هزيلة قلقة المضجع تلك التي

ترمى باكليل العروس وتجرى تلتمس ركنا من فراش أدفأته امرأة أخرى ..

اسكتى ، اسكتى ! خذى ثأرك منى ، وها أنا أمامك ! انظرى فعنقى رقيق . وقطعه أهون عليك من قطع زهره دالية فى حديقتك .. ولكنى أنكر ما تقولين . أننى طاهرة ، طاهرة كطفلة وللمت لتوها ، ولدى من القوة ما أثبت لك به طهارتى : أشعلى النار وتعالى نضع يدينا فيها : أنت لاثبات حق ابنك ، وأنا لاثبات طهارة جسدى .. ستسحبين يدك قبلى ..

\* ولكن ، ماذا تعنينى أنا طهارتك ? فيم يعنينى موتك ? فيم يعنينى أى شىء فى هذا الوجود ? ليبارك الله سنابل القمح لأن أولادى يرقدون تحتها ! ليبارك الله المطر لأنه يندى وجوه الموتى ! وتبارك الله الذى يجمعنا معا فى لحد واحد فى راحة الأبد !

( تدخل جارة أخرى ) •

العروس : دعيني أبك معك!

العروس

الأم

الام : ابكى .. ولكن لدى الباب .
( تدخل الطفلة . العروس تقف عند الباب والأم فى وسط الحجرة . تدخل ذوجة ليوناردو وتتجه الى اليسار )

زوجة ليوناردو: كان فارسا جميلا

واليوم هو كومة من الثلج كان يمضى الى الأسواق ويقطع الجبال ويجرى الى أحضان النساء والآن يكلل جبهته بالليل نبات أسود حالك

الام كنت لأمك زهرة السس

ومرآة ترى الدنيا بها . ليضعوا الآن على صدرك صليبا من الزهر المر وليمدوا عليك غطاء

من حرير ذي بريق وليتجمع الماء حسرات بين يديك الساجيتين

الزوجمة : أي ! هؤلاء فتيان أربعة يقبلون بكواهل متعبة العروس : أي ! أي فتيان أربعة بواسل يحملون الموت في الهواء !

الأم : جارات 1

طفلــة : (على الباب) الآن يأتون بهم

الأم : هو نفس الشيء دائما

الصليب .. الصليب

النساء: مسامير رفيقة

وصليب رقيق

واسم جميل

اسم يسوع!

العروس : ليحرس الصليب الأموات والأحياء .

الام : أيتها الجارات ، كان ذلك بسكين

بل بسكين صغيرة

في اليوم المقدور ، بين الثانية والثالثة

قتل كل من الرجلين الآخر ، في سبيل الحب.

كان ذلك بسكين

بل بسكين صغيرة

لا تكاد تملأ راحة اليد

ولكنها تنفذ دقيقة

خلال اللحم المبهور وهناك تقف عند مكان يرتعد فيه حبيسا أصل صرخة مدوية ..

العروس : أجل ، هذه سكين

بل سكين صغيرة

لا تكاد تستقر في الكف.

سمكة دون قشر ، ولا نهر

حتى اذا كان اليوم الموعود ، بين الثانية والثالثة بشفرة هذه السكين

أصبح رجلان جثتين هامدتين

على شفتيهما صفرة الموت

الأم : ومع هذا ، فلا تكاد تملأ اليد

ولكنها تنفذ باردة

فى اللحم المبهور وهناك تقف عند مكان

يرتعد فيه حبيسا

أصل صرخة مدوية ..

(الجارات تبكين وهن راكعات على الارض)

سيتسسار

## روائع المسرح العالمي

## صدر منها حتى الآن ٤٦ مسرحية

| اسم المؤلف      |           |           |      | ٠   | رقم العدد    |                |
|-----------------|-----------|-----------|------|-----|--------------|----------------|
| أنطون تشنيكوف   | •         | •         | •    | •   | الثلاث •     | ١ _ الشقيقات   |
| منریك ایسن      | •         | •         | •    | •   | اجتمع •      | ۲ _ أعمدة ا    |
| ادمون روستان    | •         | •         | •    | •   | ى برجراك     | ۳ ــ سيرانو د  |
| أوسكار وأيلد    | •         | •         | •    | •   | بدى و تدرمير | ٤ ــ مروحة ل   |
| سمرست موم       | •         | •         | •    | •   | • • •        | ه _ بنیلویی    |
| منری بك         | •         | •         | ٠    | •   | • • •        | ٦ _ النسربان   |
| جان جيرودو      | •         | •         | •    | •   | • • •        | ٧ _ اليكتسرا   |
| ۱ • ر • لوساج   | •         | •         | •    | •   | • • •        | ۸ _ تورکاریـ   |
| سبهرست موم      |           |           |      |     |              | ٩ ـ الــدائر   |
| الفرد ديقيني    | •         | •         | •    | •   | • • •        | ۱۰ _ شاترتون   |
| كارل تشايك      | •         | <b>(•</b> | •    | •   | • • •        | ۱۱ – الأ       |
| جون جالزوردي    | •         | <b>'•</b> | •    | •   | نادرة • •    | ١٢ _ اللعبة ال |
| مار يڤو         | •         | •         | •    | •   | ب والمسادنة  | ١٣ _ لعبة الح  |
| لويجي بيراندللو | •         | •         | مؤلف | عن  | نصيات تبحث   | ١٤ _ ست شا     |
| تنسى وليامز     |           |           | •    |     |              | ١٥ _ عربة اس   |
| ج ٠ م ٠ بارى    | <b>:•</b> | ٠         | •    | •   | روتس • •     | ۱٦ _ عزيزي ب   |
| حابرييل مارسل   |           | •         | •    | •   | • • •        | ۱۷ ـ رجل الله  |
| منریك ایسن      | •         | •         | ٠    | •   | يلر ٠٠       | ۱۸ _ میدا جا   |
| بول هارقييه     | •         | •         | •    | •   | شاعل ٠٠      | ١٩ _ سياق الم  |
| جول رومان       | •         | r•        | ٠    | •   | • • • • •    | ۲۰ _ كنوك      |
| شين أو كامي     | •         | •         | •    | • - | الطاووس      | ۲۱ ــ جونو و   |

| موليعر             | •           | • | ۲۲ ــ دون جوان ۰۰۰۰                                                        |
|--------------------|-------------|---|----------------------------------------------------------------------------|
| فدريكو غرسيه لوركا | •           | • | ۲۳ ـ بيت برناردا البا                                                      |
| يوجين أونيل        | <b>(•</b> ) | • | ٢٤ ـ القرد الكثيف الشعر • •                                                |
| كريستوفر مارلو     |             |   | ٢٥ _ ماساة الدكتور فوستس ٠٠٠                                               |
| كارن برامسون       |             |   | ٢٦ _ الأسستاذ كلينوف • • •                                                 |
| اروین شو           |             |   | ۲۷ _ ثورة الموتى • • • • •                                                 |
| أوسكار وايلد       | •           | • | ۲۸ _ ماتعرفه كل امرأة                                                      |
| چیمس باری          | •           | • | ٢٩ _ اهمية أن يكون الانسان جادا                                            |
| برتولت برشت        | •           | • | ٣٠ _ دائرة الطباشير القوقازية                                              |
| چورچ برنارد شو     | •           | • | ٣١ _ منزل القلوب المحطمة                                                   |
| جوزيف أوكونور      | •           | • | ٣٢ _ القيشارة الحديدية                                                     |
| نویل کوارد         | •           | • | ۲۲ _ افكار صبيانية                                                         |
| آرثر وينج بنيرو    |             |   | ۲۱ _ رفعار طبیدی ۱۱ _ ۱۱ مستر تانکری الثانیة ۲۶ _ زوجة مستر تانکری الثانیة |
|                    |             |   |                                                                            |
| منریك أبسن         | •           | • | ه ۳ _ عندما نبعث نحن الموتى • •                                            |
| س • ن • بیرمان     |             |   | ٣٦ _ لا وقت للفكامة • • •                                                  |
| چان چیرود <b>و</b> | •           | • | ٣٧ ـ سيجفريد ٠٠٠٠٠                                                         |
| فريدرش دورتمات     | •           |   | ٣٨ _ علماء الطبيعــة ٠٠٠٠                                                  |
| يوچين اونيل        | •           | • | ٣٩ _ رغبة تحت شجر الدردار •                                                |
| منریك ایسن         | •           | • | ٤٠ _ حورية البحر • • •                                                     |
| سومرست موم         | •           | • | ٤١ _ جزاء خدماتهم • • •                                                    |
| منريك ابسن         | •           | • | ٤٢ ـ ايولف الصغير · • •                                                    |
| موريس ماترلتك      | •           | • |                                                                            |
| پوچین اونیل        | •           | • | ع ع _ الآله الكبير براون "                                                 |
| رجنالد بركلي       | •           | • | ه ٤ _ حاملة المصباح                                                        |
| رودلف بيزييه       | •           | • | ۲۶ ـ آل باریت ۴۳                                                           |
|                    |             |   | #- , - · ·                                                                 |

ملتزم التوزيع في الداخل والخارج مؤسسة الخانجي بالقاهرة وتطلب من المكتبة القومية ٥ ميدان عرابي و القاهرة ، ومن مكتبة الثني ببغداد ودار العلم للملايين ببيروت .

## المسيح العالمي المسيح العالمي المسيح العالم المسيح العالم المسيح العالم المسيح العالم المسيح العالم المسيح المسيح

بأف الم الصفوة المتازة من المترجمين والمراجعين مع دراستة عميقة لا تجاه كل كاتب

يطلب من:

مكتبة الخانجى ـ الفناهرة ، ومكتبة المثنى ـ بغ الا ودار العلم للملايين ـ بيروت ، ومكتبة المنال ـ توز ومكتبة المنال ـ توز ومكتبة المنال ـ توز ومكتبة المنال ـ توز ومكتبة الرار البيضاء ومكتبة الرثاد ـ الدار البيضاء ويطلب من : المكتبة القومتية ه ميدان عرابي بالف على ويطلب من : المكتبة القومتية ه ميدان عرابي بالف

مطبعت مص

الثمن ٥ قروش